



جُمَّهُ قَ الطَّبْعِ عَمَهُ وَظَهَّ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ السَّادِسَةُ الطَّبْعَ عَمَهُ وَظَهُ



محمس الحجب ال

توزيع خَابِلُانِهُ عَلِيلِانِهِ الْمِنْ الْم

لستكاعي طهيبة الأستاذ ضكاء الدين المسكابوني

لِلْهُ وَلَّكُ يَا "جَحَارٌ" مِنْ مِلْمَ يَعُويُ الْمُعَالِي وَلِا يَرْضَى بَعَا بَرَلِلاً

كاخراص العلم الفياك اللالكاكرا

جعْسنًا مَعَسِنًا مَدَى اللَّهُ تَابِمُ كُمْتِلِلاً

هذى جمولاك لاتنجفي حكى لأحكر

المُصَبَحْتَ مَقًا لِفُلَاّبِ الْهُدُى مَثَلًا

نَزلْتَ فِي رَفَي اللَّهُ وَلَوْ فِي رَفَي

فحبت زَلْ عَنِرِللاً وَمَتَ مَنْ مَنْ ذَلِلاً

فَقُتْ لَ لِمَا مُؤْلِمً فَيُ لِلْعَلَيْ لَا مِنْ لِكُمَّ فَيُ لِلْعَلَيْلَ وَمُنْزِلَكُمَّ

هَ زَلِ " مُحَتَّر " نَالَت لَنَّ مَ نُرُحِ لِلَا

هَ ذِلْكُنَابُ "سَمِيرِلْلُونُينِينَ" هُرَيً

لِلْمُتَّتِينَ ، وَنِبَرَارِكِ كَ لِلْنَ أَكْمُ لِلْهُ

فيستشده العسّدرين المخسار رَانعِين

وَبِيْتُ الجُولِلْقَلْبَ بِمِيًّا هَزِهِ وَخِيلًا

فما وَنبيتِ، وَمِسَا فِي زَصره بَخب للاَ

الني الأشاكل الله عن المحت الجفيى ولاساكل الله كالمناكم ، وَقَرفِعَ لِلاَ

# المسم (الدرار محمد الرحم الرحم

# المقكدمة

المحَـمْدُلِلهُ عَلَىٰنَعْـمَائِهِ ، وَالصَّلهُ وَالسَّلَامَ عَلَى ضَيراً نِبِكَائِهِ . وَالصَّلهُ وَالسَّلَامَ عَلَى ضَيراً نِبِكَائِهِ . وَبَعَـد :

محت أنجتار

PHONE: 22948

TELE, : NADWA

Abul Kasan Ali Nadwi

DARULULOOM NADWATULULAMA LUCKNOW - 226007 (INDIA)

الجريد والصلاة والسبلاعلى من الموام النظانئ يحتويات فوهدش أن الاسم قبطابق المسمى وااكمثاب كحدلقة إلى هلى ومن وخير بمتع إلى معنير متع ، فهريسسائر ولا يمل ، وهذا شأن السر النافو الحاذق فليه الخطب والوصايا والثوا لؤدبي وقطون من المسيرة لتب وحكايات بؤيطال المدلمين والأنكة والمرشيمن وفضائل السسور ولبطائف من التغيير ونعاذج من العضا والنصالح وأمثلة من الوس عموام العاء.

مسأل الله أن يمنفو به ويتخذه من بريد في دين ودنياه ، وهزئ المرج امع ويؤلفه والزي عني بنشره الصاله إلى راعبيه ومقدريه

87 20 CO 60

# المجطب والوصايا

الحمدُ لله الذي أنزل على قلب نبيه القرآنَ، وعلَّمه النبيانَ، ومنحه فصاحة اللسان، حتى ساد مَنْ قَبْلَه ومَنْ بعده من فرسان البلاغة والخطابة والبيان، فكان نطقه والحمد لله مصوناً عن الخطإ والزلل والنسيان.

وبعد؛ فإن الخطب والوصايا أسلوبٌ من أساليب الوعظ والإرشاد، وضربٌ من ضروب التذكيرِ المحمود والنصح ِ المحبوب، فإن من البيان ما يُسحرُ القلوب، ويُذل النفوس، ويُخضِع العقول.

فالوصايا والخطب: يُهذبانِ الطبع، ويَذهبان بالإنسان من اتجاه إلى اتجاه، ومن منهج إلى منهج، ومن سبيل إلى سبيل.

ولقد كانت الخطابة عندَ العرب: تَنطلقُ عن سليقة من نفوسهم عفواً بلا عَناءٍ، تقع في الآذان، وتؤثر في الجنان. وتسحرُ الأذهانَ!.

والوصايا ضرب من ضروب التذكير، ونوع من أنواع النصح والتبشير، فقد التزمها الكثير من السلف، وأوصى بها الجم الغفير من الخلف، ولهذا قد وشَّحنا هذه العُجالة بكلا النوعين، لتكون للقارىء قرة عين. واللَّه تعالىٰ أسأل، أن ينفع بها القريب، ويقرب البعيد.

الخطبة الأولى التي خطبها النبي عليه المكرمة: عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة: بعد أنْ حَمِد اللَّهَ تعالىٰ وأثنىٰ عليه قال:

«إِنَّ الرَائِد(') لا يَكْذِبُ أَهلَه، والله لو كذبتُ الناسَ جميعاً ما كذبتُكم، ولو غَررتُ الناسَ جميعاً ما غررتُكُم، واللهِ الذي لا إِله إِلا هو، إِني لَرَسُولُ اللهِ إِليكُمْ خاصةً، وإلى الناسِ عامَّةً، واللهِ لَتَمُوتُنَّ كما تَنامُونَ، ولَتُبْعَثُنَ كما تَستيقظون، ولَتُحُرَوُنَ بالإحسان إحساناً، وبالسُّوءِ سوءاً، وإنها لجنة أبداً، أو لنارُ أبداً، "(').

### خطبة الوداع للنبي ﷺ:

بعد أَن حَمِدَ اللَّهَ تعالىٰ وأَثنىٰ عليه قال:

«يا أيها الناسُ! اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعدَ عامي هذا بهذا الموقف أبداً.

أيها الناسُ! إِن دماءَكُم، وأموالَكُم عليكُم حرامٌ إِلَى أَن تلقَوْا ربَّكُم، كُحُرْمة يومِكُم هذا، وإِنكُم ستلقون ربكُم، فيسألُكُم عن أعمالِكُم، فَمَنْ كانت عنده أمانة فليؤدّها إلىٰ من اثْتَمَنَه عليها؛ وإِن كلَّ رباً موضوعٌ ولكن لكُم رؤوسُ أموالِكُم لا تَظْلِمُون ولا تُظْلَمون»(٣)

# خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في النساء:

روى عبدالله بنُ عمرَ رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

ريا معشر النساءِ تصدَّقن، وأكثرنَ الاستغفار؛ فإني رأيتُكن أكثرَ أهلِ النار!»، فقالتِ امرأةً منهن جَزْلة(١): وما لنا يا رسولَ اللَّهِ أكثرُ أهلِ النار؟!.

<sup>(</sup>١) الرائد: الدليل االذي يتقدم القوم.

<sup>(</sup>٢) «السيرة الحلبية» (١/ ٢٧٢)، «والكامل» لابن الأثير: (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) راجع: «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» 選.

<sup>(</sup>١) الجزلة: تامة الخَلْق. ويجوز أن تكون ذات كلام جزل أو قوي شديد. اهـ. النهاية.

قال: «تُكْثِرنَ اللعنةَ، وتَكفرنَ العشيرَ، وما رأيتُ من ناقصاتِ عقلِ ودين أغلبَ لذي لبِ منكن!».

قالت: يا رسول الله! وما نقصانُ العقلِ والدينِ؟.

قال عليه الصلاة والسلام: «أما نقصانُ العقلِ، فشهادةُ امرأتين تَعدلُ شهادةَ رجل، فهذا نقصانُ العقلِ، وتمكثُ الليالي ما تُصلي، وتُفطر في رمضانَ، فهذا نقصانُ الدين، (١).

# خطبة الصديق رضي الله عنه:

بعد أن حَمِدَ الله وأثنىٰ عليه قال:

«أيها الناسُ! نحنُ المهاجرونَ أولُ الناسِ إِسلاماً، وأكرمُهم أحساباً، وأوسطهم داراً، وأحسنُهم وجُوهاً، وأكثرُ الناس وِلادةً في العرب، وأمسهم رَجِماً برسول الله عليه أَسْلَمنا قبلَكُم، وَقُدِّمْنَا في القرآن عليكُم، فقال تبارك وتعالىٰ: ﴿ وَالسَّنِ قُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ﴾ (١).

فنحن المهاجرونَ، وأنتم الأنصارُ إِخوانُنا في الدِّين، وشركاؤِنا في الفيءِ<sup>(۱)</sup>، وأنصارُنا على العدُوِّ، آويتُم وواسيتُم<sup>(۱)</sup>، فجَزاكُم الله خيراً، فنحنُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>۲) التوبة: ۱۰۰.

 <sup>(</sup>٣) الفيء: الخرَاج والغنيمة. يقال: أفاء الله علينا مالَ الكفار بالمد يُفيء إفاءة. ومنه قوله تعالى في سورة الحشر، آية: ٧: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَمِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُىٰ ﴾.

<sup>(</sup>٤) آساه بماله مؤاساة: أي جعله أسوته فيه؛ وواساه لغة ضعيفة فيه.

الأمراءُ وأنتم الوزراءُ، لا تَدِينُ (١) العربُ إلا لهذا الحي من قريش، فلا تنفَسواً على إخوانكم المهاجرينَ ما منحهم الله من فَضْلهِ!».

# رِثَاءُ السيدة عائشة رضي الله عنها:

وقفت رضي الله عنها، على قَبرِ أبيها فقالت: «نَضَّرِ اللَّهُ وجهَك، وشكَرِ لكَ صالحَ سَعْيِك، فلقد كُنْتَ للدنيا مُذِلاً بإعراضِكَ عنها، وللآخرة مُعِزَّأُ بإعراضِكَ عنها، وللآخرة مُعِزَّأُ بإقبالكَ عليها. وإن أَجَلَّ الحوادثِ بعدَ رسولِ الله ﷺ رِزْءُك (١)، وأعظمَ المصائب بعده فَقْدُك».

#### خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

«الحمدُ لله الذي أعزَّنا بالإسلام، وأكرَمنا بالإيمان، ورحِمنا بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهدانا به من الضَّلالة، وجَمَعنا به من الشَّتات، وألَّف بينَ قلوبنا، ونصرَنا على عدُوِّنا، ومكَّنَ لنا في البلاد، وجعلنا به إخواناً مُتَحابِّينَ، فاحمَدوا الله على هذه النعمة، واسألوه المزيدَ فيها، والشكرَ عليها، فإنَّ الله قد صَدقكُم الوعْدَ بالنصر على مَنْ خالَفكُم؛ وإيًّاكم والعملَ بالمعاصي وكُفْرَ النعمة! فقلما كَفَرَ قوم بنعمة، ولم يَنزعوا إلى التوبة إلا سُلبوا عِزَّهُم، وسُلط عليهم عدوَّهم!».

# خطبة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه:

«أَيهَا النَّاسُ! إِنكُم لَم تُخْلَقُوا عَبِثاً، ولَم تُتْركُوا سُدَى، وإِن لَكُم مَعاداً يَحكُم اللَّهُ الني وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ، وحُومَ من الجنة التي عَرْضُها السمواتُ والأرض! واعلموا أَن الأمان

<sup>(</sup>١) تخضع وتذل وتنقاد: بمعنى.

<sup>(</sup>٢) الرزء: المصية.

غداً لمن خاف الله اليوم، وباع قليلًا بكثير، وفائتاً بباقٍ! ألا ترونَ أَنكُم في أَسلاب الهالكين، وسيُخَلَّفُها مَن بَعدكُم الباقون، كذلك تَرِدُونَ علىٰ خيرِ الوارثين».

# خطبة طارقِ بنِ زياد:

بعد أن عَبرَ طارق وجنودُه البحرَ، نَزَلُوا في شواطيءِ الأندلس بعدَ خروجهم منه، فأخذ يُفَكِّر طارق إلى خُطةٍ رهيبةٍ، ليضعَ جنودَه أمامَ الأمرِ الواقع! فقام بإحراق الناقلات من السفن التي عَبر بها البحرَ، حتىٰ لا يُفَكِّرَ أحدٌ في الرجُوع إلىٰ بلاده؛ بل يُقاتل العدُّو بكلِّ بَسَالةٍ دونَ أن يحسُب أيَّ حساب للعودة قبلَ النصرِ.

فوقف في الجنود خَطِيباً فقال: «أيها الناس! أَيْنَ المَفَرُّ؟ البحْرُ من ورائِكُم، والعَدُوّ أمامَكُم، وليس لكُم والله إلا الصَّدْقُ والصَّبر، واعْلَمُوا أَنْكُم في هذه الجزيرة أَضْيَعُ من الأيتَام على مَأْدُبة اللئام!.

وقد استقبلكُم عدوكُم بجيشِه، وأَسْلِحَتُه وأقواتُه موفورةً، وأنتم لا وَزَرَ لكُم إِلَّا سُيوفكُم، ولا أقواتَ لكم إِلَّا ما تَستخلِصُونه من أَيْدِي عَـدُوكم، واعْلَمُوا أَني أُولُ مُجيبٍ إلى ما دعوتُكُم إليه».

#### خطبة أبى طالب:

بمناسبة عَقدِ النبي ﷺ على خديجة رضي الله عنها:

«الحمدُ لله الذي جَعَلنا مِنْ ذُريَّة إِبراهيمَ، وزَرْع إسماعيل، وجَعَل لنا بلداً حَراماً، وَبَيْتاً مَحْجوجاً، وجعَلَنا الحكامَ على الناس.

ثم إِنَّ محمَّدَ بنَ عبدِ الله ابنَ أخي، مَنْ لا يُوزَنُ به فَتَى من قريش إِلا رجحَ عليه: بِراً، وفَضلاً، وكرَماً، وعَقلاً، ومجداً، ونُبْلاً؛ وإِن كان في المال قُلُّ؛ فإِنَّ المال فِلُّ زائل، وعَارِيةً مُسْتَرجَعَةً!.

وله في خديجةً بنتِ خُويلد رَغْبَةً، ولها فيه مِثْلُ ذلك، وما أُحْبَبْتُمْ منْ الصَّداقِ فَعلَيَّ، وهو ـ والله ـ بعدَ هذا له نبأ عظيم، وخَطَرٌ جليلٌ جسيم، (١) أ

# نموذج من مدح أبي طالب للنبي ﷺ:

والله لَنْ يَصلوا إليك بجمعِهم فاصدْع بأمرك ما عَليكَ غَضَاضَةً (٢) ودَعَــوْتَني وعَلِمْتُ أَنَّـكَ صَــادِقي ولَقَــد عَلِمْتُ بِـأَنَّ دِينَ مُحَمــدِ

حتى أُوسًــدَ في التُــراب دَفينَــا وأبْشِرْ بِذَاكَ وَقِرَّ مِنْكَ عُيرِناً ولَقَد صَدَقْتَ وكُنتَ لَمَّ أُمِيناً مِنْ خَيْرِ أَدْيانِ البَريّةِ دينًا

وله أيضاً:

وأبيضَ يُسْتَسقَىٰ الغَمامُ بوجهه

ثِمَالُ (٢) اليتامي عِصْمةً للأراملِ

خطبة قس بن ساعدة الإيادي(1):

«أيها الناس! إسْمَعُوا وَعُوا<sup>(ه)</sup>، مَنْ عاشَ ماتُ، ومَنْ ماتَ فاتَ، وكلُ ما

<sup>(</sup>١) مُوقَفُ أبي طالب معَ النبي ﷺ وذبهِ عنه الأعداء، وخطبتُه هذه وشعره!. فهـذه المشاهـد تعرب عمـا يُكنه في نفسـه، من إجلال وإعـظام، وحبٍ واعتقـاد بالنبي ﷺ بأنه أفضل الأولينَ والأخرين. راجع: «التاج» (١٣٧/٤) تجدُ بعضَ رأي الأئمة الأعلام حول عم النبي عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۲) الغضاضة: الذلة والمنقصة. اهـ. مختار.

<sup>(</sup>٣) ثمال: ملجأ اليتامي وغياتُهم. راجع «النهاية» (١٣٤/١)؛ مادة «ثمل».

<sup>(</sup>٤) خَطب قس بنُ ساعدة الأيادي هذه الخطبة بسوق عكاظ، وهو يبغي النصح والإرشاد. وروي أن الرسول ﷺ قد سمعه يُلقي هذه الخطبة، على جمل ِ أورقَ ـ لونه أسودُ في غُبْرة، أو لونه لون الرماد .. وهو من مشاهير خطباء العرب وحكمائهم.

وقد نسبوا له أوليات الخطابة؛ كما نسبوا أوليات الشعر لامرىء القيس؛ زعموا أنه أول من علا على شهرف، وأول من قال في كلامه: «أما بعد» وأول من اتكا في خطبة على سيف أو عصا، وعاش ولم يُدرِك البعثة.

<sup>(</sup>a) وعى القول يعي إذا أحسن فهمه.

هـو آتٍ آت، ليـل داج (١)، ونهـارُ سَـاج (٢)، وسَمـاءُ ذاتُ أبـراج ِ، ونجومُ تَزَهَرُ (٣)، وبحارٌ تَزخرُ (١)، وجبَالُ مَرْسَاة، وأرضٌ مَدْحَاة (٥)، وأنهَار مَجراة، إن في السماءِ لَخبراً، وإن فِي الأرْض لَعِبَراً! ما بالُ الناسِ يذهَبُونَ ولا يَرجِعُون؟! أَرَضُوا فأقامُوا أَم تُركُوا فنامُوا؟!.

يُقسمُ قِسَّ بالله قَسَماً لا إِثْمَ فيه: إنَّ لله ديناً هو أرضىٰ لكُم، وأفضلُ مِنْ دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتونَ مِنَ الأمر منكراً». ثم أنشد فقال:

لـمّا رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر تمضى الأكابر والأصاغر ولا من الساقينَ غابرُ(١) لةً حيثُ صار القومُ صَائِرُ(٧)

فى اللذاهبينَ الأولِينَ مِنَ القرونِ لنا بَصَائرُ ورأيت قسومِسيَ نَحْسُوهما لا يسرجع الماضي إليّ أيقنت أني لا محا

# وصية سيدنا نوح عليه السلام لابنه:

رُويَ أَن سيدنا نُوحاً عليه السلام قال لابنِه: ﴿ إِنِّي مُوصِيكَ بُوصِيَّة ، وقاصِرُها كَيْ لا تنساها؛ أوصيك باثنتين؛ وأنهاك عن اثنتين:

<sup>(</sup>١) من الدجي، والدجية: الظلام.

<sup>(</sup>٢) اسم فاعل من سنجا يسجو إذا هدا وسكن. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>٣) تضيء وتتلألأ.

<sup>(</sup>٤) تمتليء ويرتفع مدها.

<sup>(</sup>٥) مِنْ دحا يدحو، فهي مدحوة. يقال: دحا الرقاقة، إذا مدها وبسطها

<sup>(</sup>٩) الباقي: المقيم.

<sup>(</sup>٧) من فعل صار، وصار هنا تامة، بمعنى آل وانتهى الأمر. راجع: «مختار الصحاح» في حل هذه الألفاظ.

أما اللتان أوصيك بهما، فيستبشر الله بهما وصالحُ خَلْقِه، وهما يُكثرانِ الولوجَ على الله تعالىٰ:

١ - أُوصيك بلا إِلَه إلا الله، فإن السمواتِ والأرضَ لو كانتا حَلْقَةً قَصَمَتْها، ولو كانتا في كفة وزنتها.

٧ - وأوصيك بسبحان اللهِ وبحمده، فإنهما صلاةُ الخلق؛ وبهما يُرزق الخلق؛ وبهما يُرزق الخلق. ﴿ وَإِن مِن شَىٰءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَاكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴾ (١).
 عَفُورًا ﴾ (١).

وأما اللتان أنهاك عنهما؛ فيُحجّب اللّهُ منهما، وصالحُ خلقِه، أنهاك عن الشركِ، والكبرِ».

# وصية سيدنا يحيى عليه السلام:

رُوِيَ عن الحارث الأشعري رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِن الله تعالىٰ عنه أَمَر يحيى بنَ زكريا بخمس كلماتٍ، أَن يَعمل بهنِ، ويأمرَ بني إسرائيل أَن يَعملوا بهن، وكاد أَن يُبطىءَ.

فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أُمرتَ بخمس كلمات، أَن تَعملَ بهن، وتأمرَ بني إسرائيل أَن يعملوا بهن؛ فإمّا أَن تُبلغَهن، وإمّا أَنْ أَبلغَهُن.

فقال يحيىٰ عليه السلام: يا أخي! إني أخشىٰ إِنْ سبقتني أَن أُعذَّبَ، أُو يُخْسفُ بي.

قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، حتى امتلاً المسجد، فقعَدُوا على الشُّرَفِ، فحَمِدَ الله تَعالىٰ وأَثنىٰ عليه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٤٤.

إِن الله عز وجلَّ أمر بخمس ِ كلماتٍ أَن أَعملَ بهنَّ، وآمركُم أَن تَعملوا

<del>ان</del> ا

- ١ أولاهن: أن تَعبدوا اللَّه تَعَالىٰ: لا تُشْركُوا به شيئاً؛ فإنَّ مَثَلَ ذلك مَثلُ من اشترىٰ عبداً من خالص مالِه بِوَرق (١) أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده! فأيكم يَسرُه أن يكُونَ عبدُه كذلك؟ وإن الله تعالىٰ خلقكُم ورزقكُم، فاعبدوه ولا تشركُوا به شيئاً!.
- ٢ ـ ثانيهن: وآمركُم بالصَّلاة، فإن الله تعالىٰ ينصِبُ وجهَه قِبَلَ عبدِه ما لم
   يَلتَفْتُ، فإذا صلَّيتُم فلا تلتفتوا!.
- ٣- ثالثهن: وآمركُم بالصِّيام، فإنَّ مَثَلَ ذلك كَمَثَل رجُل معه صُرَّةً منْ مِسْكٍ في عِصابة، كلهم يَجد ريح المسك، وإن خُلُوفَ فم الصَّائم أطيبُ عند الله من ريح المسك!.
- ٤ ـ رابعهن: وآمركُم بالصَّدقة، فإن مَثَل ذلك كمثل رجُل أُسرَه العدوُ، فشدوا يَده إلى عُنُقهِ، وقدمُوه ليضْربُوا عُنقَه، فقال: هل لكُم أَن أَفتديَ نفسي منكم؟ فجعلَ يفتدي نفسَه منهم بالقليل والكثير، حتى فكَ نفسَه!.
- حامسهن: وآمركم بذكر الله تعالىٰ كثيراً، فإن مَثَل ذلك كَمَثَل رجُل طلبه العدوُّ سِراعاً في إثره، فأتىٰ حِصْناً فتحصَّنَ فيه، وإن العبد أحصَن ما يكون من الشَّيطان إذا كان في ذِكْر اللهِ تعالىٰ»(۱).

# وصية عمر بنِ الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما:

كُتُب عمر بنُ الخطاب إلى عامِله أبي موسى رضي الله عنهما فقال: «أما بعد؛ فإنَّ للناس نُفْرَةً من سلطانهم، فأعوذ بالله أن تُـدْركني وإياك!.

<sup>(</sup>١) الورق بكسر الراء: الفضة.

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۲/۲٥).

فأقيم الحدود ولو ساعة من النهار، وإذا حضر أمران: أَحَدُهما لله، والآخر للدنيا، فآثِرْ نصيبَك من الله؛ فإن الدنيا تَنْفَد، والآخرة تبقىٰ؛ عُد مريض المسلمين، واحضُرْ جنائزَهُم، وافتحْ بابَك، وباشر أُمورَهم بنفسكْ؛ فإنما أنت رجُل منهم، غيرَ أنَّ الله تعالىٰ جعلك أَثقلَهم حِمْلاً؛ وقد بلغني أَنه نشأ لك ولاهل بيتك هيئة في لباسِك، ومطعمِك، ومركبِك، ليس للمسلمين مثلُها!.

فإياك أن تكونَ بمنزلة البهيمةِ، مرتُ بوادٍ خِصْبٍ، فلم يكُن لها هُمُ إلاً السِمَنَ، وإنما حتفُها في السِمَنِ!.

واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيتُه، وأشقى الناس من شقيت به رعيتهُ! ٨.

# وصية عثمانً ذي النورين رضي الله عنه:

حُكِيَ أَنه لَمَا قُتِل عَثمَانُ رضي الله عنه، فَتشُوا خزائنهُ، فوجدوا فيها صندوقاً مُقْفلًا ففتحوه، فوجدوا فيه ورقةً مكتوبٌ فيها:

هذه وَصِيَّة عَثْمَانَ: «بسم الله الرحمٰنِ الرحيم، عُثْمَان بنُ عَفَّان يشهد أن لا إِلَه إِلا الله وحدَه لا شريك له، وأن محمداً عبدُه ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النارحق، وأن الله يبعث مَنْ في القبور ليوم لا ريبَ فيه، إن الله لا يُخلف الميعاد، عليها يحيا، وعليها يموت، وعليها يُبعث إن شاءَ اللَّهُ».

# وصية أبي عبيدةً بنِ الجراحِ رضي الله عنه:

عن سعيد بن المسيب قال: لما طُعِنَ أبو عبيدةَ رضي الله عنه بالأرْدُنُ، دعا مَنْ حضره من المسلمين، وقال:

﴿ إِنِّي مُوصِيكُم بوصية، إِنْ قَبلتمُوها لن تزالوا بخير: أقيموا الصلاة

وصوموا شهرَ رمضانَ، وتَصَدُّقوا، وحُجُّوا، واعتمروا، وتواصَوْا، ولا تُلْهِكُم الدنيا، فإن امراً لو عُمَّر أَلفَ حول ، ما كان له بُدُّ من أَن يصيرَ إلى مَصْرَعي هذا الذي ترون!.

إِنَ الله كتبَ الموتَ على بني آدمَ فهم ميتونَ، فأكْيسُهم أَطوعُهم لربه، وأَعمَلُهم ليوم مَعادِه، والسلامُ عليكمُ ورحمة الله!».

#### وصية لقمان لابنه:

«يا بُنَيَّ إِن كُنتَ تَشُك في الموت فلا تنَم! فكمَا أنك تنام كذلك تموتُ.

وإِن كُنْتَ تشُك في البعث فلا تنتبه بعدَ نومِك! فكذلك تُبعث بعد موتك».

# وصية عبدِالله بن عباس رضي الله عنهما:

قال: «صاحبُ المعروفِ لا يَقَعُ، وإِن وَقَعَ وَجَدَ متكَأً».

وقال: «لمَّا ضُرِب الدرهمُ والدِّينار، أخذه إبليسُ فوضَعَه على عينيه، وقال: أَنْتَ ثمرةُ قلبي، وقُـرَّةُ عيني، بكَ أُطغي، وبـكَ أُكفِّر، وبـكَ أُدخلُ النارَ!».

# معاوية يستوصي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:

رُوِيَ عن معاويةَ رضي الله عنه، أنه كتب إلى عائشةَ رضي الله تعالى عنها: أن اكتبي إليَّ كتاباً، تُوصيني فيه ولا تُكثري!

فكتبت: «سلامٌ عليكَ، أما بعد؛ فإني سمعتُ رسولَ الله على يقول:

ومن التَمَسَ رِضا اللهِ بسخطِ الناسِ، كفاه الله مؤنة الناسِ، ومن التَمَسَ رضًا الناس بسخط الله، وكله الله تعالى إلى الناس والسلام»(١).

#### وصية الحسن البضري لبعض طلابه:

قال: «يا بُني أخذ هذه البطاقة، فهي خيرً لك من أُلفِ كتاب:

١ ـ لا تغتر بمكانٍ صالح ، فلا مكان أفضلُ من الجنة ، فقد لَقِيَ فيها أبونا آدمُ ما لقى! .

٢ - ولا تغتر بكثرة العبادة؛ فإن إبليس بعدَ مُكْثه في العبادة فانْظُرْ ماذا لقي!.

٣ - ولا تختر برؤية الصالحين، فلا شُخصَ أعظمُ من المصطفىٰ ﷺ، فلم يُنتفعُ به الكفارُ والمنافقون!.

ع - ولا تغتر بكثرة العلم ، فإن بلعام بن باعوراء بعد نظره في اللوح المحفوظ فانظرْ ماذا لقى؟ (٢).

(١) رواه الترمذي.

(٢) في تفسير القرطبي: كان بلعم من بني إسرائيل في زمن سيدنا موسى عليه السلام، وكان بحيث إذا نظر رأى العرش، وكان في مجلسه \_ إذا حدث الناس \_ اثنا عشر ألفَ مِحيرَةٍ للمتعلمين الذين يكتبون عنه؛ وهو المعنيُّ بقوله تعالى:

﴿ وَاتَّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ فَهُ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبْعَ هُوَدَٰهُ فَنَدُلُهُ كَمَنْلِ الْحَلْمِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهُ فَ أَوْتَ تُرُحَهُ يَلْهَتْ قَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ مَنَفَكَدُونَ ﴾ .

قصته مبسوطة في كتب التفسير عند شرح هذه الآية، في سورة الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦.

#### وصية الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى:

حُكيَ أَن الفضيل بنَ عياض رضي الله تعالىٰ عنه، وَعَظَ أَصحابَه وَأُوْصَاهُم، وفيهم الـشابُ والشيخ فقال:

«يا معشرَ الشبابِ! كُمْ من زرْع ِ أُدركته الآفةُ قبلَ بلُوغِه وتمامِه!.

ويا معشّر الشيوخ! هل يُحْصَد الزرعُ إلا بعد نُضْجِه وتمامِهُ؟ وما الذي تنتظرونَ؟ وبأيِّ عُذْر تعتذرونَ؟ وما الذي يقول منكُم الصغيرُ والكبير؟ إذا قال لكم اللطيفُ الخبير:

﴿ أُولَرُنْعُكِيْرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ (١).

#### وصية مالك بن دينار لبعض طلابه:

«إِذَا رأيتَ قساوةً في قلبك؛ ووَهْناً في بَدَنِك؛ وحِرْماناً في رِزْقك؛ فاعلم أَنك تكلمتَ فيما لا يَعنيك!».

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣٧. وهو متناول لكل عُمُرٍ تمكن منه المكلف من إصلاح نفسه وإن قَصُرَ، إلا أن التوبيخ في المتطاول أعظم!.

ثم قيل: هو ثمان عشرة سنة، وقيل: أربعون، وقيل: ستون سنة. ﴿ وَجَمَاءًكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله تعالى بشيراً ونذيراً. وقيل: النذير هو المشيب.

وروى البخاري: «من عَمَّره الله ستينَ سنةً، فقد أعذر الله إليه» أي: أسقط عذره حيث أمهله الله طولَ هذه المدةِ ولم يعتذر!.

وفي تفسير القرطبي: «والمعنى أن من عَمَّره الله ستين، لم يبقّ له عذر؛ لأن الستين قريب معترك المنايا. وهو سن الإنابة والخشوع، وترقب المنية، ولقاء الله؛ ففيه إعذار بعد إنذار».

# وصية السلطان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه:

قيل لسُلطانِ الزاهِدينَ إِبراهيمَ بنِ أُدهمَ رضي الله عنه: أُوْصِنَا بما ينفعُنا! فقال رضى الله تعالىٰ عنه:

١ ــ «إذا رأَيْتُم الناسَ مَشْغولينَ بأَمْر الدنيا؛ فاشتغلوا أَنتُم بأَمْر الآخرة.

٢ ـ وإذا اشتغلوا بتَزْيِينِ ظواهِرهم؛ فاشتغلوا بتَزْيينِ بواطِنِكُم.
 ٣ ـ وإذا اشتغلوا بعمارة البساتينِ والقُصورِ؛ فاشتغلوا بعمارة الْقُبور.

٤ - وإذا اشتغلوا بخدوة المخلوقين؛ فاشتغلوا بخدمة رَبِّ العالمين.

٥ - وإذا اشتغلوا بعُيوب الناس ؛ فاشتغلوا بعُيوب أُنفسِكُم.

٣ ـ واتخِذُوا من هذه الدنيا زاداً يُوصِلكُم إلى الآخِرة؛ فإنما الدنيا مَـزْرَعةُ الأخرة».

#### ولله در القائسل:

إن لله عِبَاداً فُصَطناً نكظرُوا فيها فلُّما عَلِمُوا جَعَلوهــا لُجّــة واتخــذوا

طلَقُـوا الدنيا وخافوا الْفِتَنا أُنهـــا ليسَتْ لحيٌّ وَطَنــا صالح الأعمال فيها سُفُنا

#### وقال بعضهم:

تَـــزُوَّد للذي لا بُـــة منــه وتُبُ ممسسسا جَنْيتَ وأنتَ حَيِّ ستنسسام أن رحلت بغيسر زاد أتسرضَىٰ أن تكسونَ رفيقَ قَسوْم

فيإن الموت ميقات العباد وكُنْ مُتنبِّهِ أَ قَبِ لَ السرقادِ وتشقَىٰ إذ يُناديك المنادي لهُم زادٌ وأنْتَ بغيـــر زادِ؟!

#### وصية السلطان محمد الفاتح لابنه:

«هَا أَنْذَا أُمُوت، ولكني غيرُ آسفٍ؛ لأني تاركُ خلَفاً مثلَك».

كُن: عادلًا، صالحاً، رَحِيماً، وابْسُط على الرعية حِمايتَكَ بدونِ تمييز.

واعمل على نشرِ الدينِ الإسلامي، فإن هذا هو واجبُ الملوكِ على الأرض.

قَدِّم الاهتمامَ بأمر الدينِ على كل شيءٍ، ولا تفتُر في المواظبةِ عليه، ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمونَ بأمر الدِّين، ولا يجتنبون الكبائرَ، وينغمسون في الفحش! وجانِبِ البِدَع المفسدةِ، وباعد الذين يُحرضُونَك عليها.

وَسِّعْ رُقعةَ البلادِ بالجهاد، واحرُس أموالَ بيتِ المال من أن تتبدد.

إِياكَ أَن تمدُّ يدَكَ إِلَى مال أَحَدٍ من رَعِيتكَ إِلَّا بحقِ الإِسلام، واضمَن للمعوِزين قُوتَهم، وابذل إكرامَك للمستَحقين.

وبما أن العلماء هم بمثابة القوةِ المبثوثة في جسم الدولة، فعظم جانبَهم وشَجِّعهُم، وإذا سَمِعْتَ بأحدٍ منهم في بلدٍ آخر، فاستقْدِمُه إليك، وأكرمه بالمال!.

حَذَارِ، حَذَارِ! لا يَعْرَنَّكَ المَالُ ولا الْجُنَد! وإِيَّاكَ أَنْ تُبْعِدَ أَهَلَ الشريعة عن بابك، وإِيَّاك أَن تُميلَ إِلَى أَيِّ عمل يُخَالِف أَحكام الشريعة؛ فإن الدِّين غايتنا، والهداية منهجنا، وبذلك انتصرنا!.

خُذْ مِنِّي هذه العبرة ! حضرتُ هذه البلادَ كَنملةٍ صغيرة، فأعطاني الله تعالى هذه النَّعَمَ الجليلة ! .

فالْزَمْ مَسلَكِي، واحذُ حَذْوِي، واعمل على تعزيز هذا الـدِّينِ وتوفير أهله، ولا تصرف أموالَ الدولة في تَرفٍ أو لَهْوٍ، أو أكثرَ من قَدْر اللزوم، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك».

#### وصية أسماء بنتِ خارجة:

حُكِي أَن أُسماء بنتَ خارجة قالتُ لابنتها ليلةَ زِفافها:

«يا بُنَيَّةُ! إِنِّكِ خَرِجْتِ من العشِ الذي فيه دَرِجْتِ، فَصُرتِ إِلَى فَرَاشُ لَمُ تَعْرَفِيهِ، وَقَرِين لم تألفيه! فَكُوني له أَرْضاً، يكُنْ لك سماءً، وكُوني له مِهاداً يكُنْ لك عِماداً، وكُوني له أَمَةً يكُنْ لك عبداً، واحفظي أنفه، وسَمعه، وعَينه: فلا يَشَمَّ منك إلا طِيباً، ولا يسمعَ إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلاً»(١).

# وصية على الخواص رحمه الله تعالى:

«ينبغي لكل مؤمن في هذا الزمان، إذا حضره طعامٌ أو شراب، أن لا يأكل منه حتى يقول بتوجهٍ تام هذا الدعاء:

اللهمَّ إِنْ كَانَ في هذا الطعام شُبْهَةُ حرام فَاحْمِني منه! وإِن لم تحمني منه، فلا تجعله يُقيم في بطني فاحفظني من منه، فلا تجعله يُقيم في بطني فاحفظني من المعاصي الناشئة من أكله، فإِن لم تحفظني منها فَمُنَّ عليَّ بالتوبة النَّصُوح! فإِن لم تمنَّ عليَّ بالتوبة فالطُفُ بي ولا تؤاخذني يا أكرم الأكْرَمِين! ويا أرحم الراحمين! "(٢).

<sup>(</sup>۱) النور يتجلى من خلال هذه الحروف، التي صدرت عن قلب مليء بالإيمان، ونفس فائضة بالإخلاص، كيف لا! وقد غرست «أسماء» المرأة الصالحة، في نفس ابنتها حقوقاً وآداباً، لو عملت بها الفتاة في بيت زوجها، وتَحلَّت بها المرأة لسَعِدتِ البيوت، وتم الوفاق بينَ الزوجين، ونشأ الأولاد على الفضيلة، حينما يرونَ تبادلَ الحُب والتقدير بتراوح بينَ الأبوين، كلَّ يسعى لمصلحة الأخر، ويُقدم راحته على راحة نفسِه، فهناك تتجلى السعادة المغبوطة بابهى حللها، وهناك تسعد الأسرُ بسعادة الزوجين.

<sup>(</sup>۲) «المنن والعهود».

# الشِّعرالأوبي

# روَائع شِعرْتَة

حمداً لله تعالى، وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمدٍ رسولِ الله. وبعد؛ لقد أحببنا أن نقدم في كتابنا هذا نُموذجاً من الشعر الأدبي البعيد عن التعقيد اللفظي، أو الغموضِ المعنوي.

فهذا النوع مما يُرقق القلبَ، ويهذُّب النفسَ، ويلطُّف الطبع!.

والشعرُ منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم؛ وما ورد في ذم الشعر والشعراءِ كقوله عليه الصلاة والسلام:

«لَأَنْ يَمتلىءَ جوفُ رجل قيحاً حتى يَرِيَه، خيرٌ له من أن يَمتلىءَ  $(1)^{(1)}$ .

فالمراد به: الغَزَل المُزري، مِنْ ذِكْرِ ما لا يُستحسنُ: من أُوصاف الخدود والقدود، ووصف الخمرة مما يُستقبح ويُستهجن؛ لأنه يحرِّك النفوسَ المريضة إلى ما لا يحل!.

والمحمودُ منه نما اخترناه لك في هذا المختصر، وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

«إِن من الشعر لَحكمة، وإِن من البيان لسِحْراً»(١). وقولُه لحسان:

وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سَمِعَ الشُّعر، وارتاحَ لسماعه. وقال للنابغة الجَعدي عندما سمعه يقول قصيدةً طويلة، فلما وصل إلى

فلا خيرَ في حِلْم إذا لم يكُنْ له بوادِرُ تَحْمي صَفْوَهُ أَن يُكَدَّرا ولا خيرَ في جَهل إذا لم يكُن له حَليم إذا ما أورد الأمرَ أصدرا

فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا يَفْضُضِ اللّهُ فاكَ».
فلم يَنكسر له سنَّ معَ طول عُمره! قيل: عاش مائتين وأربعينَ سنةً.
ويُحمل على القسم الأول ِ قبولُه سبحانه: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ اللَّهَ اَلَهُ مَنِ القسم الأول ِ قبولُه سبحانه وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ اللَّهَ الْمُرْتَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ اللَّهَ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

وقد جاء أن حسان بنَ ثابت رضي الله عنه ، اعتذر عما نُسب إليه في شأن عائشة رضي الله عنها؛ لأنه تأثرَ من حديث الأفاكين؛ وعلى رأسهم رأس المنافقينَ عبدالله بن أبي بنِ سلول. فقال من قصيدة طويلة مادِحاً عائشة أم المؤمنين بقوله:

حَصَانٌ رَزانٌ مَا تُنزَنُّ بريبةٍ وتُصبحُ غُرْثَىٰ من لحوم الغَوافل

<sup>(</sup>١) الشطر الأول رواه البخاري، والثاني أبو داود.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإصابة»: رُويَ في الصحيحين.

<sup>(</sup>r) الشعراء: 377 - 777.

حليلةً خيرِ الناسِ دِيناً ومَنْصِباً مهذبة قد طيبَ اللَّهُ خَيْمَها

ورُوِي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما سمعتُ بشيءٍ من الشُّعر أُحسنَ من شِعر حسَّان، وما تمثلْتُ به إلاَّ رجوْتُ له الجنةَ».

لأبى سفيان قبلَ أَنْ يدخُلَ الإسلام: وعِنـدَ اللَّهِ في ذاكَ الجـزاءُ رسولَ اللَّهِ شِيمَتُه الوَفاءُ لعرض محمد منكم وقاء وكان الفتح وانكشف الغطاء يُعِزُّ اللَّهُ فيه مَنْ يَشاءُ يقولُ الحقُ ليس به خَفَاءُ هُمُ الأنصارُ عُرْضَتُها اللِقاءُ سِبابٌ أو قِتالٌ أو هِجاءُ ويمدحه وينصره سواء وروحُ الْقُدْس ليس له لَفَاءُ (\*)

نبي الهُدىٰ ذي المَكْرُمَاتِ الفواضل

وطهرَها من كلِّ سوءٍ وباطِل ِ

ومن شعره \_ رضي الله عنه \_ هجوْتُ (١) محمداً فأجبْتُ عنه هَجُوْتَ محمداً بَرّاً (٢) حَنِيفاً (٣) فإِنَّ أبِي ووالدتِي وعِرضي فإن أغرضتُموا عنّا اعْتَمَرْنا وإِلَّا فَاصَّبِرُوا لَضِوابِ يَومٍ وقال اللَّهُ قد أرسلتُ عَبْداً وقال اللَّهُ قد يُسرتُ جُنْداً يُلاَقي كلُ يوْمِ من مَعَدُّ(١) فَمَنْ يَهْجُو رسولَ الله مِنْكُم وجبريل رسولُ اللَّهِ فينا

# للإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى:

ما بالُ دينِكَ تَرْضَىٰ أَنْ تُدَنِّسَهُ وثوبُكَ الدَّهْرَ مَغْسُولٌ من الدُّنس تَرْجُو النَّجاةَ ولم تَسْلُكُ طريقتَها

إِنَّ السَّفينَةَ لا تَجْري على اليبسَ

<sup>(</sup>١) الهجاء: ضد المدح، وبابه عدا.

<sup>(</sup>٢) برّ وبار. وجمعه: أبرار. ضد العقوق.

<sup>(</sup>٣) الحنيف: المسلم.

<sup>(</sup>٤) معد: أبو العرب، وهو معد بن عدنان.

<sup>(</sup>٥) اللفاء: بالفتح، الخسيس من الشيء، وكل شيء يسير حقير فهو لفاء.

# عتاب أدبى:

عَتَبْتُ على الدُّنيا لرِفْعَةِ جاهلِ بَنُو الجَهلِ أَبْسَائي لهُلدا رَفعتُهم أَنْسُو الجَهلِ أَبْسَائي لهُلدا رَفعتُهم أَنْسُو الجَهلِ أَبْسَائي لهُلدا وَفعتُهم أَنْسُو الجَهلِ أُولادي يَملونسونَ ضَيْعَنةً

وخَفْض لذي عِلم فقالتُ خُذِ العُذْرا وأَهْلُ التَّفَى أَبْناءُ ضُلِّ تِيَ الْأَخْرَىٰ وأَرْضُعُ أُولاداً لضرتيَ الْأُخْرِيٰ

#### احمدر البغسى:

قَضَىٰ اللَّهُ أَنَّ البغي يصْرَعُ أَهْلَه وَمَنْ يَحْتَفِرُ بشراً ليُـوقِعَ غَيْرَهُ

وأنَّ على البَاغِي تَلُورُ اللَّوائرُ السُّوائرُ السُّوائرُ السُّوقَعُ في البِئرِ الذي هو حافِرُ

#### مُعانِق الدنيا:

يا مَنْ يُعَانِقُ دُنيا لا بَقَاءَ لها يُحْسِي ويُطْبِحُ في دُنْيَاه سَفًادا

هَالَّا تُركتَ لاذي الدُّنيا مُعَانَقةً

حتى تُعانِقَ في الفِرْدُوسِ أَبْكارا

إِنْ كُنت تَدْفِي جِنانَ الخُلدِ تَسكنها

فَينبغي لكَ أَنْ لا تَأْمَنَ النَّارَا

#### ذم الحسرص:

قع الحرص على الدُنيا فالا تجمع من المال فان الرزق مقسوم فاين الرزق مقسوم فاين كل ذي جرص

وفي العَيْشِ فلا تَظمعُ فلما تلكمعُ فلما تلدي لمن تجمعُ وسوءُ الظّن لا يَنْفَعُ غَننيٌ كلل مَنْ يقنعُ غَننيٌ كلل مَنْ يقنعُ

#### الزهد في الزهد:

تَسرِحًلَ عن مَقام الزُّهْدِ قلبي أَزُهُدُ في سِواكَ وليس شيءُ

فأنتَ الحَقُّ وحدَكَ في شُهُودي أَراهُ سِواكَ إِلَا سِرَّ السوجودِ

#### المسوت والغفلية:

الموتُ في كلِّ حينٍ يَنشُرُ الكَفَنا لا تَعطَمئِنَّ إلى الدُّنيا وزينَتِها أينَ الأَحِبَّةُ والجيرَانُ ما فَعلوا سقَاهُمُ الموتُ كَأْساً غَيرَ صافيةٍ

ونحنُ في غَفلةٍ عمّا يُسرادُ بنا ولو توشّحتَ من أثوابها الحسنا أينَ الذين هُمْ كانوا لنا سَكنا فصيّرَتُهُمْ لأطباقِ الشّرَىٰ رَهَنا

#### المسوت كالبحسر:

الموتُ بحرُ مَوجهُ طافحُ وَيْحَاكِ يا نَفْسُ قِفي واسْمَعِي لا يَنْفَعُ الإنسانَ في قبره

يَغرَقُ فيه الماهِرُ السابحُ مَقالةً قَدْ قالها ناصِحُ إلا التَّقيٰ والعَمَلُ الصَّالحُ

#### القناعية:

خُدِ القناعةَ مِنْ دُنياكَ وارضَ بها وانظُرْ لمنْ مَلَكَ الدُّنيا بِأَجْمَعها

واجعلْ نصيبَك منها راحة البدنِ هَلْ راح مِنْها سِوَىٰ بالقُطْنِ والكفنِ

#### اغتنام الوقت:

اغتَنِمْ في الفَراغ فَضْلَ ركوع كَمْ صحيح تراه من غير سُقْم

# فَعَسَىٰ أَن يكونَ مَوْتُكَ بَعْته ذَهبتُ نَفْسُهُ الصَّحيحةُ فَلْتَه

# وما أحسنَ قولَ القائل:

إذا هبت رياحُك فاغتنِمها ولا تَغْفُلُ عن الإحسانِ فيها إذا ظفِرت يداك فلا تُقصِرُ

فَإِنَّ لَكُلِ خَافِقَةٍ سُكُونُ فما تدري السكونَ متى يكونُ فيإن الدهرَ عادتُه ينخونُ

#### ونسال الأعشسي :

إذا أنْتُ لم ترخَلْ بزادٍ من التَّقَىٰ ولاقیْتَ بَعْدَ المَوتِ مَنْ قد ترودا ولاقیْتَ بَعْدَ المَوتِ مَنْ قد ترودا ندون عملی أن لا تكون كمشلهِ وأنّك لم تُرصِدْ كما كان أرْصَداً

# البُهلول يخاطب هارونَ الرشيد:

هَبُ أَنْكَ قد ملكتَ الأَرْضَ طُرًّا

ودانَ لك العبادُ فكان ماذا؟

أَلَيْسَ غَداً مَصِيرُكَ جَوفَ قبر ويَحْفُو التَّرْبَ هذا ثُمَّ هذا

#### للقاضى ابن عصرون:

أَوْمَ ل أَنْ أَحْيَا وَفِي كِل ساعةٍ تَمُرُّ بِيَ المَوْتِيٰ تُهَزُّ نُعوشُها وما أنا إلَّا منهم غير أَنَّ لي بقاليا ليال في الزمان أعِيشُها

#### الخليل لا يدوم:

لكلَّ اجتماع من خَلِيلَيْنِ فُرْقَة وكلَّ الذي دُونَ المماتِ قليلُ ولكلَّ الذي دُونَ المماتِ قليلُ وإنَّ افتقادِي واحِداً بعندَ واحدٍ دليلً على ألَّا يدومَ خليلُ

#### القيدوم على كريم:

تَـولَّىٰ الْعُمْرُ واقتَـرْبُ الـرَّحِيلُ وَزَادِي في التَّقَىٰ زَادٌ قليلُ

وفي لَحْدِي إِذَا كِنَانَ النَّنَزُولُ فَهَنُونِي أَحِبَّائِي وقُولُوا لَيْ لَحُدِي إِذَا كِنَانَ النَّنُولُ فَ فَيَانُونِي أَحِبَّائِي وقُولُوا لِنَانُ الْنُسُرِي قَدِمْتَ عَلَى كَريسم

#### قبض الكف وبسطها:

وفي قَبْضِ كَفَّ الطِفْلِ عند ولادتِهُ دليل على الحِرص المُركَّبُ في الحيِّ وفي بَسْطِها عند المماتِ إشارةً ألا فاشهدوا أني خرجتُ بلا شيِّ

#### الاستعداد للموت:

السموتُ لا بُدَّ منه فاستَعِدَّ لهُ إِنَّ اللهِيبَ بِنِدُرِ الموْتِ مَشْغُولُ وكيف يَلْهُو بِعَيْشٍ أُو يَللُّ بهِ مَن التَّرَابُ على خَدَّيْهِ مَجعولُ

### الشبح في السلام:

غساض مساءُ الحيّاءِ من كلَّ وَجْهِ فَحْسدا كسالِحَ الجسوانِ قَفْسرا وَتَفَشَّىٰ العَفُسوقُ في النَّساس حَتَّىٰ وَتَفَشَّىٰ العَفُسوقُ في النَّساس حَتَّىٰ كسادَ رَدُ السَّلامِ يُحْسَبُ بِسرًا

#### التمزود للآخمرة:

تسزَوّد من الدُّنيا ف إِنّا كَ لا تَدْري إِذَا جَنَّ ليلُ هل تَعيشُ إلى الفجر؟ فَكُمْ مِنْ فَتَى يُمسِي ويُصْبِحُ لاهِيا فَتَى يُمسِي ويُصْبِحُ لاهِيا ويُصْبِحُ لاهِيا وقسد نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وهو لا يَدْرى

وكم من عسروس زينسوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدار وكم من صغار يُرْتَجَى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادُهم ظُلْمة القبار وكم من صحيح مات من غيسر عِلَّةٍ وكم من صحيح مات من غيسر عِلَّةٍ

قل إذا أعجبك شيء من الدنيا:
لا تَــرْغَبنَ إلى النَّيـابِ الفـاخِرة
واذكُـرْ عِـظَامَـكَ حينَ تُمْسي ناخِرة
وإذا رأيْتَ زَخـارفَ الـــدُّنيـا فقُــلْ
لاهُــمَّ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِــرة

#### الضحيك والبكياء:

ولَسدتْسكَ أَمُّكَ يِا ابنَ آدمَ بِاكِياً والنساسُ حَسوْلَكَ يضحكُونَ سُرُورا والنساسُ حَسوْلَكَ يضحكُونَ سُرُورا فساحْفَظُ لنفسِكَ أَن تَكُسونَ إِذَا بَكَوْا في يسوم مَوْتِكَ ضاحِكاً مشرُورا

#### الحسب الباقسي:

تَنْقضِي السدنيا وتَفنَىٰ والْفَتیٰ فيهسا مُعنَّیٰ ليس . في الدنيا سُرور لا ولا عَيْشُ مُهَنَّیٰ ليس . في الدنيا سُرور لا ولا عَيْشُ مُهَنَّیٰ ليس غَنِيَّا بالدنيا سُرور يو مُحِبُّ اللهِ أَغْنَیٰ يسا غَنِيًّا بالدنيان يو مُحِبُّ اللهِ أَغْنَیٰ

#### المسادرة إلى العمل:

إذا أَمْسَيْتَ فَابِتِدرِ الْفَلاحا ولا تُهْمِلُه تنتظرِ الصَّبَاحا وتُن أَمْسَيْتَ فَكُمْ أَنَاسٍ قَضَوْا لَنْحُباً وقد باتوا صِحَاحا

#### عـز العلـم:

رضينًا قِسْمة الجبّارِ فينا لنا عِلْمٌ وللجُهَّال مالُ فعِنْ العِلْمِ باقٍ لا ينزالُ فعِنْ عن قريبٍ وعِنْ العِلْمِ باقٍ لا ينزالُ

#### فَرَسُ المرءِ:

وما المرء إلا راكب ظهر عُمْرِهِ على فرس يُفنيه في اليوم والشهر يُفنيه في اليوم والشهر يَبنتُ ويُمسي كرس وليلةٍ بيت ويُمسي كربل يربط وليلةٍ بعيداً عن الدنيا قريباً من القبر

### الرضا والتسليم:

سَلَّمْ أُمـــورَكُ لِلَّطيفِ العـــالِم وأَرِحْ فُـؤادَكَ مِـنْ جَـميـعِ العَالَمِ واعلَمْ بان الأمْـرَ ليس كما تشا

بل ما يسساءُ اللهُ أَحْكَمُ حاكِمِ فاطرَبْ وطِب وانْسَ الهمومَ بأسرها إن الهمُسومَ تُسزيسلُ لُبُ الحاذِمِ لا ينفعُ التدبيسرُ عَبْداً عاجِزاً فَاتْدُكُهُ تَبْقَ في نعيمِ دائمٍ

# لولا فئةُ لعذب الآخرون:

لولا عبادُ للإله رُكُّعُ ومُهْمَا لَاتُ في الفَالَةِ رُتَّاعُ

وصِبْيـةً مِنَ اليتـامَىٰ رُضَّـعُ صُبٌّ عليكمُ العذابُ الأَوْجَعُ

#### للجوهسري:

قبطعتُ حَبْلَ الناسِ بالياسِ لا بُدً للنّاسِ من الناسِ لبو كان لي بدُّ مِن النَّاس الْعِــنُ في الْعُــزْلَـةِ لكنـه

# قال بمفهم:

لا ينْحُمُ المسرة بمحبسوبه

حتىٰ يرىٰ الحِكْمَةَ فيما قَضَىٰ

فَدُمْ عَلَيْها تَفُزْ بِالْخِيرِ وَالظَفَر دواءُ قلبك خَمْسٌ عِنْـدَ قَسْــؤَتِـهِ خَسلاء بسطن وقسرآن تسدبسره كذا قيامُكَ جُنْحَ الليل أوْسَطُهُ

كذا تَضُرعُ باكِ سَاعِةَ السَّحَر وَأَنْ تُجَالِسَ أَهْلَ الْخَيْرِ وَالْخُبَر

# كتب رجل إلى صالح بن عبدالقدوس:

السموتُ بابٌ وكسلُ الساسِ داخِلُه يا لَيْتَ شِعْسريَ بعد الباب ما الدارُ؟

#### فأجابه بقوله:

البدارُ جنبةُ عبدنِ إن عبمِلْتَ بما يُرْضِي الإِلْه وإِنْ فسرطَّتَ فالنَّار هسمنا مَعَملان ما للمسرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مُختار؟(١)

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين: ص [١٣١].

#### القلب القاسي:

وليس ينجركُم ما تُوعَظُونَ به والبَهمُ يَنزجُرُها الراعى فَننْزجرُ

والبهم يترجيرها التراعي فسنسرجير أبعد آدم تَـرْجـونَ الـخـلودَ وهـلْ

تبقى فروع إذا ما الأصل يُنْعَقِرُ لا ينفعُ الذِّكرُ قلباً قاسِياً أبداً والحَبْلُ في الحَجَر القَاسِي لهُ أَثرُ

#### أصول الدين:

عُسمدةُ الدُينِ عندنا كَلِمَاتُ مُسْنَدَاتٌ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البريَّة اتَّقِ الشُّبُهاتِ وازْهدْ ودعْ ما ليس يَعْنِيكَ واعْمَلَنْ بِنيَّة

#### آداب الزيارة:

عليكَ بإغبابِ الزِّيارةِ إنها إذا كَثُرَت كانت إلى الهجر مَسْلَكا وإنّي رأيتُ العجر مَسْلَكا وإنّي رأيتُ العيث يُسْأَمُ دَائماً وَانْماً وَانْماً هُوَ أَمْسَكَا ويُسْأَلُ بالأَيْدِي إِذَا هُوَ أَمْسَكَا

# لأبسي نُسواس:

ألاً يا ابنَ الذين فَنَوْا وماتُوا ألاً واللهِ ما ماتُوا لِتَبْقَىٰ!!

#### وقسال بمضهم:

يَتَمَنّىٰ المرءُ في الصَّيفِ الشِّتا فإذا جاء الشِّتاءُ أنكرَه فهو لا يسرضَىٰ بحال واحدٍ قُتِلَ الإنسانُ ما أَكْفُرَه

#### وقال بعضهم:

والمسرءُ يُسرُزَقُ لا من حَيْثُ يَحْتَسِبُ ويُصْرَفُ السِرِّزْقُ عن ذِي الجِيلةِ السَّاهي

#### التنفير من شرب الدخان:

في الناس قوم سِخَافُ لا عُقولَ لَهُمْ قد الناسيحِ دُخَانًا قد المُدلُوا عِوضَ التسبيحِ دُخَانًا أنبُوبة في فَم والنَّارُ دانجلها تَعجرُ للقلبِ دُخَاناً ونيرانا ليو كان ذلك ذِكرَ اللَّهِ ما قَربَتُ النارُ إِجْلالًا لمولانا إليهمُ النارُ إِجُلالًا لمولانا مَحرَّ ونارٌ وتَصْفِيرٌ لشارِبِهِم فد كانَ ما كَانَ!

# أنَّا أغنى الناس:

ع. المهيم بن مسعود قال: كان رجُل من كِبار المدينة يختلف إلى جعفرًا جعفر بن محمد وهو حسن الحال، فتغيرَتْ حالُه فجعل يَشْكو إلى جعفرًا فقال جعفرُ:

فلا تَجْزَعْ وإِن أعْسَرتَ يوماً فقد أيْسَرْتَ فِي الزَّمَنِ الطُّويلِ

ولا تَيْأَسْ فَإِنَّ الْيَأْسَ كُفْرً ولا تَعظُنْتُ بربكَ ظَنَّ سَوْءٍ

قال الرجُل: فخرجت من عِند جعفر وأنا أغْنَىٰ الناسِ.

#### للإمام عبدالله بن المبارك:

يا طالِبَ العِلْم بادِرِ الْورَعنا يا أَيُّهَا الناسُ أَنتُمُ عُشُبٌ

#### اقتباس:

لا تعجلَنَّ فليْسَ الـرزقُ بـالْعَجَـلِ فلو صَبَرنا لكانَ السرزقُ يَطلبُنا

# وقال بعضهم:

لا تَحمِلنً مِنَ الأنا واختر لنفسك حَظُّها مِنَنُ الرِّجالِ على القُلُوبِ

# مَنِ الغَنِيُّ يا تُرَىٰ؟:

إِضْرَعْ إِلَىٰ اللَّهِ لا تَضْرَع إِلَىٰ الناسِ واستَغْنِ عن كلِّ ذِي قُرْبيٰ وذِي رَحِم

### وقال بعضهم:

لا تَقْصِدِ المَخْلُونَ رَبُّكَ أَقْرَبُ

وهاجر النُّومَ واهْجُرِ الشَّبَعَا يَحصلُه الموْتُ كُلِّما طَلَعَنا

لعل الله يُغنى عن قليل

فإنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِالْحِميلِ

الرِّزقُ في اللَّوْحِ مكتوبٌ معَ الأَجَلِ لَكِنَّهُ خُلِقَ الإِنسانُ مِنْ عَجَـلِ

م عَليكَ إحساناً ومنَّة واصبرْ فإنَّ الصَّبْرَ جُنَّة أَشدُّ مِنْ وَقْعِ الْأسِنَّة

واقْنَعْ بعنِّ فإنَّ العِزَّ في الْيَاس إِنَّ الغَنِيُّ مَنِ استَغْنَىٰ عَنِ النَّاس

مَنْ يَقصدِ المَخْلُوقَ حَقًّا يَتعبُ لاتسالَنَّ بُسنَيَّ آدَمَ حاجةً وسَلِ الذِي أَبْوَابُه لا تُحْجَبُ اللَّهُ يَغْضِبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَه وبُنَيُّ آدمَ حِينَ يُسْأَل يَغْضَبُ

# سراقة المؤمنُ ؛ وأبو جهل الكافرُ :

أبو جَهْل يُحَذِّر قومَ سُرَاقة من سُرَاقة:

بني مُدْلِج ِ إِنِّي أَخْافُ سَفِيهَكُم

سُرَاقَـةً مُسْتَغْـو لنصـر مُحَمُّـدِ عليكُم به ألَّا يُفَرِّقَ جَمْعَكُم فيُصْبِحَ شَتَّىٰ بَعدَ عِزُّ وسُوْدَدِ

#### سراقة يرد على أبي جهل:

أبها حَكَم واللَّهِ لـو كُنْتَ شـاهِـداً عَجِبْتَ ولم تَشكُكُ بِأَن مُحَمداً عليكَ فَكُفَّ القَوْمَ عَنْهُ فَإِنَّني

لأمر جَوادي إذ تسوخ قوائمه رَسولٌ وبُرْهانٌ فَمَنْ ذَا يُقاوِمُه إخالُ له يَوْماً سَتَبْدُو مَعَالِمُه

#### قصية سراقية:

بعد أن خوج رسولُ الله ﷺ من مكةً مهاجراً إلى المدينة، جَعلَتْ قريشُ فيه مائةً ناقةٍ لمَنْ ردُّه عليهم!.

فقام سراقة إلى فَرَسِهِ، وأُمر بِسلاحِه فأخرج له!.

ثم انطلق فلبسَ دِرْعَه، وحملَ سِلاحه وهو يرجُو أن يردُّه على قريش فيأخذ المائة ناقة!

فركب على إِثْر النبي ﷺ، فلما بدا له النبي وصاحبُه، فالتفت أبو بكر فرأى سراقةً، فقال: «يا رسولَ الله لقد أتينا!».

فبسط يديه عليه الصلاة والسلام، ودعا الله تعالىٰ، فعثَر فرسُ سُراقةً به؛ فذهبت يداه في الأرض! وسقط عنه، ثم انتزع يديه من الأرض.

فعرف سراقةُ أنه قد مُنع، وأنه عليه الصلاة والسلام سيظهر على قومه، ويكون له شأن عظيم في المستقبل، وقصتُه مفَصَّلة في كتب السِّيرة.

#### المسوت:

ودَفْنِكَ بَعْدَ عِزْكَ في التَّرَابِ تُقِيمُ بِهِ إلى يَومِ الحِسابِ مُعَقَطَّعةً مُمَنزَقَةَ الإِهَابِ مُعَقطَّعةً مُمَنزَقَةَ الإِهَابِ لَنَتَّنْتَ الأَبَاطِحَ والروابِي وعُلَّمْتَ الفَصِيحَ مِنَ الْخِطابِ كَأَنَّكَ مِنا الْخِطابِ كَأَنَّكَ مِنا الْخِطابِ كَأَنَّكَ مِنا الْخَرجَّتَ مِنَ النِّرابِ وَبَادِرْ قَبْلَ مَونِكَ مِنَ النِّرابِ وَبَادِرْ قَبْلَ مَونِكَ مِنَ النَّمَنَابِ وَبَادِرُ قَبْلَ مَونِكَ مِنَ النَّمَنَابِ فَعَمِنُ النَّمَنَابِ فَعَمِنْ النَّمَنَابِ فَعَمِنْ النَّمَنَا الفَسِحُ مِنَ الرِّحابِ لَضَاقَ بنا الفَسِحُ مِنَ الرِّحابِ لَخَرابِ لِنَّا الفَسِحُ مِنَ الرِّحابِ لِنَّا الفَسِحُ مِنَ الرِّحابِ لِنَّا الفَسِحُ مِنَ الرِّحابِ لِللَّودِ وابْنُوا لِلدِّودِ وابْنُوا لِلخَرابِ لِللَّودِ وابْنُوا لِلدَّودِ وابْنُوا لِلخَرابِ

### شروط شراء الدار:

اشْتَرىٰ شُرَیْحُ داراً، وأشهد شُهوداً، وكتب كِتاباً، فبلَغ ذلك سَیّلُنا علیّ بن أبي طالب كرم الله وَجْهه فقال له: یا شُرَیْحُ اشْتَریْتَ داراً؟

- ـ نَعَم .
- ـ وأَشْهَدْتَ شُهُوداً؟.
  - \_ نعم.
- ـ احْذَرْ أَن تكونَ اشتَريتَ من غير مالكِ! ووزنْتَ مالاً من غير حِلً، وسوفَ يأتيك مَنْ لا ينظر في بَيِّنتِك، ولا يسألُكَ عن كِتابك، ويُزْعجك عنها، فتكونُ قد خَسِرْتَ الدَّارين: الدنيا والآخرة.

ولو أنك حينَ أردتَ شراءَ الدار، أو أراد أَحَدُ شراءَ دارٍ جاءَني، لكُنت أكتُبُ له كِتابًا أَزَهِّدُ فيه البائع المغرور، والمشتري.

\_ قات: وما كُنْتَ تَكْتُبُ؟ قال: كُنْتُ أَكْتُب:

### بِسِ مِ اللَّهِ الزَّهُمْ لِ الزَّكِيدِ مِ

هذا ما اشْتَرى عبدُ ذليلُ من مَيِّتٍ قد أَزعج بالرَّحِيل، اشْتَرى منه داراً من دُور الآفات، من الجانب الفاني من عسكر الهالكين، ومَجْمَع الغافلين! يجمع هذه الدارَ خدودُ أربعة:

١ .. فالحدُّ الأول: ينتهي إلى الآفاتِ.

٢ ـ والحدُّ الثاني: ينتهي إلى غِظَم الْمُصِيباتِ.

٣ ـ والحدُّ الثالث: ينتهي إلى الغفلاتِ.

إلى الشيطان المُغْوي، والهوى المُردِي، وإليه والهوى المُردِي، وإليه يُشرع بابُ هذه الدار، التي اشتراها هذا المزعَجُ بالأجل، من هذا المغرور بالأمل، فما أدرك مُشتَري هذه الدار، فعلى مبلبل الأجسام (١)، وقاصِم الجبابرة، مثل كسرى، وقيصر، وسابور الأكبر، وتُبَّع، وحِمْيَرَ؛ ما أَوْضَحَ الحقَّ لذي عينين، إن الرَّحِيلَ حَق أَحَدِ اليومين! اهد.

### اشترى ميت من ميت!:

حُكي أَن بعضَ أَهلِ الكُوفة اشْتَرىٰ داراً، وقَدَّم لأمير المؤمنين قِرْطاساً يكتب له بذلك كِتاباً؛ فكتب له بعدَ التَّسْميةِ:

هَذَا مَا اشْتَرَىٰ مَّيَّتُ مَن مَيِّت؛ دارٌ في بلد الْمذنبين، وسكةِ الغافلين. ثم أشار لمخطط الدار قائلاً:

١ ـ المحدُّ الأول: ينتهي إلى الموت.

<sup>(</sup>١) مبلبل الأجسام: أي محركها ومهيجها.

٢ ـ الحدُّ الثاني: ينتهي إلى القبر.

٣ ـ الحدُّ الثالث: ينتهي إلى الحساب.

٤ ـ الحدُّ الرابع: ينتهي إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّار، وأَنْشَدَ قائلًا:

النفسُ تَبْكِي على الدنيا وقد عَلِمَتْ

أنَّ السَّلامة فيها تَرْكُ ما فيها

لا دَارَ لِلمرءِ بعدَ الموتِ يَسْكُنُها

إِلَّا التي كانَ قبلَ الموتِ يَبْنِيها

فإنْ بَنَاهَا بخيرِ طابَ مَسْكُنُه

وإِنْ بَنَاها بشَرِّ خابَ بانِيها

أَيْنَ الملُوكُ التي كانت مُسلَطِّنةً

حتى سَقَاهًا بكأس الموت ساقيها

أموالنا للذوي المسراث نجمعها

ودُورُنَا لحراب الدهر نَبْنِيها

كمْ من مَدائنَ في الأفاق قد بُنِيَتْ

أُمْسَتْ خرَاباً وأَفْنَىٰ الموتُ أَهْلِيها

لـكُـلِّ نـفس وإِن كـانَـتْ عـلى وَجَـلِ

مِنَ المنبِيّةِ آمالُ تُوفّيها

فالمرء يبسطها والدهر يقبضها

والنفسُ تنشرُها والموتُ يَطُويها

### حاضر . . . لكنه غائب:

تُصَلِّي بلا قَلْبٍ صلاةً بمثلِها تَطلُّ وقد أَتمَمتَها غيرَ عالم فويلَك تَدري مَنْ تُناجيه مُعرضاً

يكون الفتى مُستَوْجِباً للعقوبةِ تَزيدُ احتياطاً ركعةً بعدَ ركعةِ وبينَ يَدَيْ مَنْ تَنْحَني غيرَ مُخْبتِ

تُخَاطِبُه إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُقْبِلًا وَلَوْ رَدَّ مَنْ نَاجِئاكَ للغير طَرْفَه وَلَو رَدَّ مَن نَاجِئاكَ للغير طَرْفَه أَمَا تَسْتَحِي مِن مَالِكَ الملكِ أَن يَرَىٰ أَمَا تَسْتَحِي مِن مَالِكَ الملكِ أَن يَرَىٰ إِلَهِي اهْدِنا فيمن هَدَيْتَ وخُذْ بِنَا إِلَهِي اهْدِنا فيمن هَدَيْتَ وخُذْ بِنَا

على غيره فيها لغير ضَرُورةِ تميزُت من غيظٍ عليه وغَيْرَةِ صُدودَكَ عنه يا قليلَ المُروْءَةِ إلى الحق نَهْجاً في سواءِ الطّريفة

### وقال بعضهم:

فَكُمْ مِن مُصَلِّ مالَه مِنْ صَلَاتِهُ تَراهُ على سَطح ِ الْحَصِيرة قائماً

سِوَى رؤيةِ المِحْرابِ والخفْضِ والرفْع وهِمّتُه في السُّوقِ في الأَخْذ والدفْع

### عظ نفسك؛ ثم عظ الناس:

روي عن جُنْدبِ بن عبدِالله الأزدي رضي الله عنه ـ صاحبِ النبي ﷺ ـ عن النبي عليه عنه ـ عنه ـ عنه ـ عنه عنه عنه ـ عن النبي عليه الماد عن النبي قال:

«مَثَلُ الذي يُعلِّمُ الناسَ ويَنسىٰ نفسَهُ، كَمَثَلِ السراج، يُضيءُ للناس ويَحرقُ نَفسَهُ! ١٠٠٠.

### وقال أبو الأسود الدؤلي:

بِمَا أَيُّهُا الرجلُ المعلَّمُ غيرَهُ إِبِلاً بِنفيلِكُ فَاللَّهُ فَا عَن غَيَّهُا فَاللَّهُ فَا عَن غَيَّهُا فَهُنَّاكُ يُسْمَعُ مِمَا تَقُولُ ويُشْتَفَى لَهُ لَا تَنْهُ عَن خُلُقٍ وتَأْتِيَ مثلَه لا تَنْهُ الدواءَ لذي السَقام وذي الضَّنَا تَصَفُ الدواءَ لذي السَقام وذي الضَّنَا

هللًا لنفسك كان ذا التعليمُ فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ بالقول منك وينفع التعليمُ عارٌ عليكُ إذا فعلتَ عظيمُ عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ كيما يَصِح به وأنتَ سقيمُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير.

### أبيات في التصوف:

قال ابنُ الحاج في «المدْخَل»: ليسَ التَّصوُّفُ لُبْسَ الصوفِ تـرقَعُه ولا صِياحٌ ولا رَقصٌ ولا طَـرَبُ بَـلِ التَّصَوُّفُ أَنْ تَصْفو بـلا كَـدرٍ وأَن تُـرىٰ خـاشِعـاً لله مُكتَبْباً

ولا بُكاؤك إِنْ غَنَىٰ المُغَنَّونا ولا اختِباطُ كأنْ قد صِرْتَ مجنونا وتَتَبَع الحَقَّ والقُرآنِ واللَّينا على ذُنُوبِكَ طولَ الدَّهرِ مَخزونا

### على هامش الهجرة، لأحد إخواننا الجن:

حُكيَ أن شاعراً جنياً سُمِعَ صَوْتُهُ، ولم يُرَ شَخْصُه، يَـذَكُر النبي ﷺ وصاحِبَه يومَ الهجرةِ فقال:

جَـزَى الـلَّهُ رَبُّ الناسِ خَـيْسَ جَـزَائـه

رَفِيقَيْن قَالا(١) خَيْمَتَي أُمِّ مَعْبَدِ

هُـمَا نَـزَلا بالبِرِّ ثُـمَّ تَـرَحُـلا

فَأَفْلُحَ مَنْ أَمْسَىٰ رَفيتَ مُحَمّدِ

فيا لَقُصيِّ ما زَوَىٰ الله عَنْكُمُ

به من فِعال ٍ لا تُحَازَىٰ وسُؤْدَدِ

### عمر وصاحب كسرى، لحافظ إبراهيم:

ورَاعَ صاحِبَ كِسْرَىٰ أَنْ رَأَىٰ عُـمَراً

بينَ الرُّعِيَّةِ عُطْلاً وهو رَاعِيها

وعَهدهُ بملُوكِ الفُرْسِ أَن لَها

سُوراً مِنْ الْجُنْدِ والأَحْرَاسِ يَحْمِيها

<sup>(</sup>١) قالا: مأخوذة من القيلولة، وهي النوم وقتَ الظهيرة.

رآهُ مُسْتَغْرِقاً في نَـوْمِه فَـرَأَىٰ في أَسْمَىٰ مَعَانِئِها في أَسْمَىٰ مَعَانِئِها في أَسْمَىٰ مَعَانِئِها في وَلَّ النَّوْحِ مُشْتَمِلًا في وَلَّ النَّوْحِ مُشْتَمِلًا ببردة كادَ طُـولُ الْعَـهٰ لِيُبْلِها في عَـيْننِه ما كانَ يَـكبره في عَـيْننِه ما كانَ يَـكبره في الأكاسِر والدَّنْيَا بأيْديْها في الأكاسِر والدَّنْيَا بأيْديْها في في أصبحت مثلًا في أصبحت مثلًا وأصبح الْجِيلُ بعدَ الْجِيلُ يَـرْوِيها وأصبح الْجِيلُ بعدَ الْجِيلُ يَـرْوِيها أَمِـنْتَ لـما أَقمتَ العدلَ بَـينهم في فينها فينين هانِيها فينين هانِيها فينين هانِيها فينين هانِيها

### ولم أيضاً:

وَمَوْقِفِ لِكَ بِعِدَ المصطفَىٰ افترقتُ
فيه الصَّحابةُ لما غابَ هادِيها
بايَعْتَ فيه أبا بكرٍ فبايعه
على الخِلافةِ قاصيها ودَانِيها
وأطفِت فِتْنَة لَوْلاَكَ لاسْتَعَرَتْ
بينَ القبائِل وانسابَت أَفَاعِيها

### المال سلاح ولسان:

مَنْ كَانَ يَمْلِكُ دِرْهَمَين تَعلَّمتُ شفتاهُ أنواع الكلامِ فقالا وتقدَّم الإِحوانُ فاستمَعُوا لهُ ورأيتَه بينَ الْوَرَىٰ مُخْفَالا لوْلاً دَراهِمُه التي يَزْهُو بها لَوَأَيْتَهُ في النّاسِ أَسْوَأ حالا

إِنَّ الغَنيُّ إِذَا تَكلم بالْخَطَّا

قالوا: صَدَقْتَ وما نَطَقْتَ مُحالا

أمّا الفقيرُ إذا تَكلّم صَادِقاً

قالوا: كَلَبْتَ وأَبْطَلُوا ما قَالا

إِنَّ الدَّراهِمَ في المواطِن كُلِّها

تَكُسُو الرِّجَالَ مَهابةً وجَمَالا

فهي اللِّسان لِمَنْ أَرَادَ فَصاحةً

وهي السلاح لمنْ أرادَ قِتَالا

### سخاء وحلم:

حُكيَ أَنَّ مَعْن بنَ زائدة، اتفق نَفَرٌ على إغضابه، وقالوا: من يُغْضِبُه فله مِائَةٌ بَعيرٍ!.

وكان بينهم شاعِرٌ ووعَدَهم بذلك، فلما مَثُلَ بينَ يدي الأميرِ، لم يُحيَّه تحية الملُوكِ! ونطق قائلًا:

أَتَـذْكُـرُ إِذْ لِحـافُـك جلدُ شـاةٍ وإِذ نَعْـلاَكَ من جلدِ الْسَعِيسرِ فسُبحـانَ الـذي أعـطاكَ مُلْكـاً وعَلَمَـكَ الجلوسَ على السَّريـرِ

ـ الأمير: أَذْكُره ولا أنساه؛ وهل أحد ينْسَىٰ قَديْمَه!.

#### ـ الشاعر:

سأَرْحَلُ عن ديارٍ أَنْتَ فيها وإِنْ جارَ الزمانُ على الفقيس - الأمير: إِنْ جاوَرْتَنَا فمرحباً بالإقامة، وإِنْ فارقْتَنا فصاحبتك السلامة!.

ـ الشاعر:

فَجُدْ لي با ابْنَ نساقصةٍ بمسالٍ ف إنّي قد عَــزَمْتُ على المسيّــرِ ــ الأمير: وهب له مع هذه الإهانة ثلاثة آلاف دينار!.

ـ الشاعر:

قليلٌ ما أتيت به وإنّي لأطْمَعُ منك في المال الكثير

ـ الأمير: أعطاه مثلَ ما أعطاه!.

- الشاعر: لم يزل يظلبُ الزيادة، حتى تمت مِنحةُ الأميرِ عشرةُ آلافِ دِينارٍ، ولم تظهر عليه بوادِرُ الغَضَب!.

ـ الشاعر: ينطلق لِسَانُه بالشكر والثناء على الأمير قائلًا:

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْراً فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِن نَسْظِير فَمَا لَكَ فِي الْبَريَّةِ مِن نَسْظِير فَمناكَ اللَّهُ وَالْإِفضالُ خَقًا وفضلُ يَدَيْكَ كالبحْرِ الغَزِير

- الأمير: أعطيناك عشرةَ آلافٍ على ذَمِّنَا، فَلَنُعْطِيَنَكَ عشرةَ آلافٍ على مَدْجِنَا!.

## هارون الرشيد ومتوكِلٌ على الله:

حُكي أَن هَارُونَ الرشيدِ أَراد أَن يُعاقِبَ رَجُلًا مِن أَهِلِ التَوكُّلِ فَلَم يَقدر عليه! فأَمر بسَجْنه! فقيل له: إنه خرج من السجن وهو في بستان. فأحضره وقال له: مَنْ أَخْرَجَك مِن السجن؟.

- \_ قال: الذي أُدْخَلني؟.
- ـ قال: مَنْ أَدْ خَلك؟ .
- ـ قال: الذي أُخْرَجني؟ فأركَبه على فرس ، وأمر مُنادياً ينادِي عليه: هذا جزاءُ عبدٍ أراد هارونُ الرشيدِ إِهانتَه فأعَزَّهُ الله ؛ وأنشدَ قائلًا:

إذا أُكْرَمَ الرحمٰنُ عَبداً بعزِه ومَنْ كانَ مولاهُ العزيزُ أَهانَه

فَلَنْ يَقْدِرَ المخلوقُ يوماً يُهيئه فلا أَحَدُ بالعزِّ يوماً يُعِينُه

### وقسال بعضهــم:

تَوَكَّلُ على الرحمٰن في الأَمْر كُلِّه فما خابَ حَقًّا مَنْ عِليه تَوَكَّلا وكُنْ وَاثِقاً بِالله وارْضَ بِحُكْمِه تَنلُ مثلَ ما ترجُوه منه تَفَضَّلا

### أثر الصاحب وموقعه، قال ابن عطاء الله:

ربما كُنْتَ مُسِيئًا فأراك الإحسانَ منك صُحْبَتُك مَنْ هو أَسْوَأُ حالًا منك؛ لا تَصْحَـب إِلَّا مَنْ يُنْهِضُكَ حالُه، أَو يَدلُكَ على الله مَقَالُه.

### وقسال بعضههم:

عَاشِر حِمَاراً لا تُعَاشِرْ جَاهِلاً إِنَّ الْجَهُولَ حِمَارُ عَقْسَلٍ نَاطَقٍ

شَرَّانِ خَيْرُ الشَّرِّ شَرُّ سَاكِتُ يعيى الْوَرَىٰ أَمَّا الْحِمَارُ فَصَامِتُ

### طين. . لكنه على الرؤوس! :

وقال الأستاذ الأديب الشيخ بشير الغزي الحلبي:

هذه الأبيات فارسِية الأصل، عَرّبها الشيخ رحمه الله.

### من حكم ابن عطاء الله الإسكندري رضي الله تعالى عنه:

. . فإن قيل: كيف الصُحْبةُ معَ اللَّهِ؟ .

قال: فاعْلَم أن كل شيءٍ على حسبه:

١ - صُحبةُ اللَّهِ بامتثال ِ أُوامِره، واجتناب نواهِيه.

٢ - وصُحبةُ الكتاب والسُّنة، أن يُعمل بهما.

٣ - وصُحبةُ الملكين، أن يُملِيَهما الحسناتِ.

٤ - وصُحبةُ السماءِ بالتفكير فيها.

#### معاويمة وميسون:

حُكيَ أَن سيدنا معاويةٌ تزوج امرأةٌ من البادِية، اسمُها ميسون، فنقلها إلى قصر الخِلافة في الشّام، فكانت تُكثِر الْحَنينَ إلى وَطَنها، ومَسْقَطِ رأْسِها! فَسَمِعَها يوماً تُنشِدُ هذه الأبيات:

لَبَيْتُ تَخْفِقُ الْأُرُواحُ(') فيه أَخَبُ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مُنِيفِ(') ولُبُسُ عَبَاءَةٍ (') وتَقَرَّ عَيْني أَخَبُ إِليَّ مِن لُسِ الشَّفوفِ(') وتُقَرَّ عَيْني أَخَبُ إِليَّ مِن لُسِ الشَّفوفِ(') وأَكُلُ كُنيْرةٍ في كِسْرِ(') بيتي أَخَبُ إِليَّ مِنْ أَكُلُ الرَّغِيفِ وأَكُلُ كُنيْرةٍ في كِسْرِ(') بيتي أَخَبُ إِليَّ مِنْ أَكُلُ الرَّغِيفِ وأَصْوَاتُ الرِّياح بكلِّ فَحَرِ (') أَخَبُ إِليَّ مِن نَقْر الدَّيُوفِ(')

<sup>(</sup>١) الأرواح: بالواو جمع ريح.

<sup>(</sup>Y) المنيف : العالى .

<sup>(</sup>٣) العباءة: نوع معروف من الأكسية.

<sup>(</sup>٤) الشفوف: جمع شف، وهو الثوب الرقيق.

<sup>(</sup>٥) كسر البيت: شقة العنباء التي تلي الأرض من حيث يكسر جانباه.

<sup>(</sup>٦) الفج: الطريق الواسع.

<sup>(</sup>٧) الدفوف: جمع دف بضم، وهو الآلة التي يضرب عليها وقت الفرح.

وكلُّ يَنْبَحُ الطُّراقَ دُوني أَخَبُ إِلَيَّ مِنْ قِطَّ أَلُوفِ وَكَلْبُ يَنْبَحُ الطُّراقَ دُوني أَخَبُ إِلَيَّ مِنْ عِجْلٍ (٣) عَلِيفِ(١) وَخِرْقُ (١) مِنْ بني عَمِّي نَحِيفُ (١) أَخَبُ إِليَّ مِنْ عِجْلٍ (٣) عَلِيفِ (١)

فَطَلَّقَها وردها إلى أهلها ولم يؤاخذها! حلماً منه وكرماً؛ لأنه كان مشهوراً بالحلم وسَعَة الصَّدرِ، وتحمُّل الأذَىٰ!.

### من الأدب العربي:

حُكيَ أَنَّ الحجاج أصدر مَرْسُوماً بأنَّ الخروج بعد العِشاءِ ممنوع، وأن من خَرج يُقْتَل! فبينما الجُنْدُ يتجوَّلون إِذْ رأوا ثـلاثة أولادٍ، فقبضوا عليهم وجاءُوا بهم إلى قسم التحقيق، وسألوهم مَنْ هم؟.

#### فأجاب الأول:

أنسا ابْنُ اللذي لم تَنْوِل ِ اللهُ مَر قِلْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

وإِن نَــزَلَـتُ يــومـاً فــسـوفَ تَــعُــودُ تَــریٰ الـنـاسَ أفــواجـاً إلى ضــوءِ نــارِه

فمنهم قيامٌ خَوْلَه وقُعودُ

### وأجاب الثاني:

أنسا ابْنُ الله خاصَ الصُّفوف بِعَرْمِه

وقَـوَّمَهَا بالسَّيف حتى استقامَـتِ

ركاباه لا تَنْفَكُ رِجُلاه منهما

إذا الخيلُ في يوم الكريهة وَلَّتِ

<sup>(</sup>١) الخرق: السخى.

<sup>(</sup>٢) النحيف: الهزيل.

<sup>(</sup>٣) العجل: ولد البقر.

<sup>(</sup>٤) العليف: الذي يعلف ولا يُرسل للرعي.

وأجماب الثالث:

أنا ابْنُ السذي دانتُ الرِّقابُ له

ما بين مَخْزُومِها وهاشِمها تسأتسى إلىسه الرقاب صاغرة

يأنُحذُ من مالها ومن دَمِها

فلما رُفع أمرهُم للحجاج، وسمع شِعْرَهم، تبيَّنَ أن الأولَ أبوه: فَوَّال! والثاني: حائِك! والثالث: حلَّاق! فعند ذلك قال الحجاج:

علموا أولادَكم الأدب، فوالله لولا الأدبُ لضربت أعناقُهم، ونطق

كُن ابْنَ مَنْ شِئتَ واكْتَسبْ أَدَباً يُغْنِيكَ مَحْمودُه عن النَّسب

إِنَّ السفتي مَنْ يَسقُول لها أنا ذَا

لْيس الفَتَى مَنْ يقُولُ كانَ أبى

تَعَلَّمْ فَليسَ المرءُ يُولَـدُ عَالِمـأ وإن كبير القسوم لا عِلْمَ عِنْدَه

إِنَّ الْمَكارِمَ أَبْوابٌ مُصَنَّفةٌ والعلم ثالثها والبحلم رابعها والصبر سابعها والشكر ثامنها

فَالعَقْلُ أُولُهٰا وَالصَّمتُ ثَانِيهًا وَالجُودُ خَامِسُهَا وَالصِدْقُ سَادِسُهَا وَاللِّينُ تَاسِعُهَا وَالبِّرُّ عَاشِرها

وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُو جَاهِلُ

صَغِيرٌ إذا التفت عليه المحافل

وَأَظْلَمُ أَهْلِ الأرْضِ مَنْ كَانَ حَاسِداً لِمَنْ بَاتَ في نَعْماله يَتَقَلُّبُ

### حذيفة وإبراهيم:

حُكيَ أَنه قيل لحذيفةَ المرعشي ـ وقد كان خدم إِسراهيمَ بنَ أَدْهَمَ وصحبه: ما أَعجَبُ ما رأيتَ منه؟.

قال حذيفة : بقينا في طريق مكة ـ حرسها الله تعالى ـ أياماً لم نَجِدْ طعاماً، ثم دَخَلْنَا الكُوفة فأوَيْنَا إلى مَسجدٍ خرابٍ...

فنظر إِليَّ إِبراهيمُ بنُ أَدْهَمَ وقال:

يا حُذيفةً! أَرَىٰ بَكَ الْجُوعَ؟ فقلتُ: هو ما رَأَىٰ الشَّيخُ، فقال إبراهيم: عليَّ بِدَوَاةٍ وقرطاس إ فجئتُ بهما فكتب:

## بسِ مِ اللَّهِ الزَّهَ إِلَا الزَّكِيدِ مِ

### أنت المقصود بكل حال، والمشار إليه بكل معنى، ثم قال:

أنا حامِدٌ، أنا شاكِرٌ أنا ذاكِرٌ هي ستة وأنا الضّمِينُ لنصفها مَدْحِي لغيرك لَهَبُ نارٍ خُضْتُها والنارُ عِندي كالسّؤال فهل تَريٰ

أنا جائِع أنا ضائِع أنا عادِي فَكُنِ الضَّمينَ لنصفها يا بادِي فأجر عُبيْدك من دُخُول النار أن لا تُكلِفَنِي دخُول النار

ثم دفعَ إِليَّ الرقعةَ فقال: أُخرجْ ولا تُعلِّقْ قلبَك بغير الله!، وادفع الرقعةَ إلى أُول من تَلْقاه!.

قال: فخرجت فأول مَنْ لَقيتُ رجُل راكِبٌ على بَغْلَةٍ، فدفَعتُها إِليه، فأُخذها وبَكَيْ!.

وقال: ما فَعل صاحبُ هذه الرقعةِ؟.

فقلتُ: هو في المسجد الفُلاني، فدفعَ إليَّ صُرَّة فيها سُتمائةِ دينارٍ. ثم لقيتُ رجُلًا فقلتُ له: مَنْ صاحبُ هذه البغلةِ؟.

فقال: نصراني! فجثتُ إبراهيمَ وأُخْبرتُه، فقال:

لا تَمسَّها! فإنه يَجيءُ الآنَ، فلما كان بعدَ ساعةٍ جاءَ وأكبُ على رأس إبراهيمَ وأَسْلَم.

### إحْدَرْ صَغاثرَ الذنوب!:

وقسال بعضهم:

لا تحقِرن ضَعِيفاً عند رُؤيتِه وللشَرارة حَقْر حِينَ تنظرُها

إِن الْبَعُوضة تُدْمِي مُقلةَ الْأَسَدِ وربَما أَضْرَمَتْ ناداً عَلَىٰ بَلَدِ

وقسال بعضهم:

خلِّ الذنوب صَغِيرَها واصنعْ كماش فوق أَرْ واصنعْ كماش فوق أَرْ لا تَعَدْمُ عَعِيرةً

وكَبيرَهُا ذَاكَ التَّقَىٰ ضَ الشَّوْكِ يَحذَر ما يَرَىٰ ضَ الشَّوْكِ يَحذَر ما يَرَىٰ إِن الحصَىٰ إِن الحصَىٰ

وقسال بعضهم:

كُلُّ المصائِب مَبدَاها من النظر والمسرء ما دام ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبها كُمْ نظرةٍ فَعلَتْ في قلبِ صَاحِبها يُسَرُّ مُقلَته ما ضَرَّ مُهجَته يُسَرُّ مُهجَته

ومُعْظُمُ النَّارِ من مُسْتَصْغَرِ الشَّرَدِ في أُعْينِ الغِيدِ موقوفٌ على الخطَرِ فِعْلَ السَّهَام بلا قَوْسٍ ولا وتر لا مَرْحَباً بسرور جاءَ بالضَّرَدِ

### آثار المعاصي:

وللمعاصي آثار سيئة! قبيحة مذمومة، مضرةً بالقلب والبدن، في الدنيا والآخرة:

- ١ ـ ومنها: حِرمانُ العلم! لأن العلم نورٌ يَقذفه اللَّهُ في القلب، والمعصيةُ تُطفىء ذلك النورَ.
- ٢ ومنها: وحشة يُجدها العاصي بينه وبين الله، لا يوازيها ولا يُقاربها وحشة البتة!.
  - ٣ ـ ومنها: تعسرُ أمره عليه، فلا يتوجه لأمرِ إِلَّا ويجدُه مُغلقاً دونَه .
- ٤ ـ ومنها: ظُلْمة يَجِدها في قلبه، يُحس بها كما يُحس في الليل البهيم، وكلما قويتِ الظلمة ازدادت حَيرتُه، وظهرتُ الظلمة على وجهه، بحيث لا تخفىٰ على أحد من أهل البصائر.
  - ٥ ـ ومنها: تُوهِنُ البدنَ والْقلبَ وتُضعفهما.
  - ٦ ـ ومنها: حِرمان الطاعِة، ومَحْقُ بركةِ العُمُرِ.
- ٧ ـ ومنها: أن المعصية تورث الذلة، وتفسد العقل فإنه نور، والمعصية تطفئه.
- ٨ ـ ومنها: أن المعصية تُزيل النِعَم، وتجلب الفقرَ، فما زالت من العبد نعمة إلاّ بذنب ارتكبه، ولا حَلتْ به نقمة إلاّ بذنب فعله، قال الله تعالى:
   ﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِن مُّصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (١).

### قال ابنُ عطاءِ الله:

من أنفق عافيتَه وصحتَه في معصيةِ الله تعالىٰ، فمثالُه كَمَنْ خلَفَ له أبوه ألفَ دينارٍ، فاشتَرىٰ بها حياتٍ وعقارب، وجعلها مِنْ حوله: تلدغه هذه مرة! وتلسعه هذه أخرىٰ! أفما تقتله؟.

<sup>(</sup>١) الشورى: ۳٠.

### وقسال أيضساً:

«إياك والمعصيةً! فقد تكون سبباً لتوقف الرزق.

روي عن سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:

«إِياكُم ومحقَّراتِ الذنوبِ! فإنما مثَلُ محقَّراتِ الذنوبِ، كمثَلِ فُوم نزلوا بطنَ وادٍ، فنجاءَ ذا بعودٍ، وجاء ذا بعودٍ، حتى حمَلُوا ما أنضجوا به خبزَهم، وإن محقَّراتِ الذنوبِ متى يُؤخذُ بها صاحبُها تُهْلِكُه»(١).

### لعبدِ اللَّهِ باشا فكري:

إذا نامَ غِسرُ في دُجي الليل فاسهر

وقُم للمعالي والعَوالِي وشَمَر

وسارع إلى ما رُمْتَ ما دُمْتَ قادِراً

عليهِ وإنْ لم تُبْصِرِ النُجحَ فاصْبرِ

وأكشرْ من الشُّورَىٰ فإنَّك إِن تُصِبُّ

تَجِدُ مَادِحاً أُو تُخطِيءِ الرأي تُعذدِ

وعروُّد مُقالَ الصدقِ نفسَك وارْضَهُ

تُصَدِّقُ ولا تَركن إلى قول مُفْتَر

ولا تَعْفُ زَلَّتِ الْعِبَادِ تَعُدُّهَا

فَلستَ على هذا الورى بمُسَيْطِرِ

### الفرح بالنبى ﷺ:

رؤي أبو لهب بعدَ مَوْتِه في النَّوْم (٢)، فقيل له: ما حالُك؟.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «مسنده».

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية والنهاية»: (۲۷۳/۲): ذكر السهيلي وغيره:
 أن الرائي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب، بعد وقعة =

قال: في النار؛ إلا أنه خُفف عَنِّي كلَّ ليلةِ اثنين، فأَمَصُّ من بين أصبعيً هاتينِ ماءً بقدر هذا، وأشار برأس أصبعه، وإن ذلك بإعتاقي «ثُويْبَةَ» عندما بَشَرَتْني بولادة محمد عَلِيْ وبإرضاعها له.

فإذا كان أبو لهب الكافر، الذي نَزلَ القرآن بذمه، جُـوزِيَ في النار بفَرحه ليلةَ مولده به! فما حال المسلم الموجّد في أُمَّة النبي ﷺ؟!.

#### و لله در القائل :

إذا كيانَ هذا كيافراً جياءَ ذَمُّه أَتى أنه في ييوم الاثنين دائماً فما الظّنُ بالْعَبدِ الذي كان عُمرُه

وتَبَّتْ يَدَاهُ في الجحيم مُخَلَّدَا يُخفَّف عنه للسرور بأَحْمَدَا بأَحمدَ مَسْرُوراً وماتَ مُسوَجِّدَا

#### في الصبر:

اصْبِرْ لكل مُصِيبةٍ وتجلّدِ واصْبِرْ كما صَبرَ الكِرامُ فإنها وإذا أَتَدْكَ مُصِيبةً تُشْجَىٰ(١) بها

واعْلَم بِأَنَّ المَرَءَ غيرُ مَخُلَدِ نُوبُ تنوب اليومَ تُكْشَفُ في غَدِ في خَدِ في خُدِ في أَدُنُ في مُحمدِ في أُدُكُر مُصَابَك بِالنبيِّ مُحمدِ

#### وقسال آخسر:

تذكّرتُ لمَّا فَرَّقَ الدهرُ بيننا وقُلْتُ لها إِنَّ المَنايا سَبِيلُنا

فعزَّيتُ نَفْسِي بالنبيِّ محمدِ فَمَنْ لم يمتْ في يومهِ ماتَ في غَدِ

بدر، وفيه أنه قال للعباس: إنه ليخفف علي في مثل يوم الاثنين. قالوا: لأنه لما بشرته «ثُونْبَة» بميلاد ابنِ أخيه محمد بنِ عبدالله ﷺ أعتقها من ساعته، فجوزي بذلك لذلك.

<sup>(</sup>١) تشجى بها: تحزنك وتهمك.

### وقسال آخسر:

عليك إذا ضاقَتْ أمورُك والتوت ولا تَشْكُون إلا إلى الله وحدة عَسَىٰ فَرَجٌ يسأتي به الله إنه إذا لآحَ عُسْرٌ فارجُ يُسْراً فإنه

### الإنسان مِرآة أخيه:

قَنَعْتُ بِالقُوتِ فِي زَمانِي فَحَنْ رَآنِي بِعَينِ عِنْ ومَنْ رَآنِي بِعينِ ذُلُّ ومَنْ كُنْتُ عن بِابِه غَنِيًا مَنْ كُنْتُ عن بِابِه غَنِيًا

### في الحج المبرور:

إِذْ حَجْجْتُ بِمالٍ أَصْلُهُ سُحْتُ() لِا يَقبِلُ اللَّهُ إِلَّا كِلَّ خالِصَةٍ

### ابتداء الإنسان وانتهاءه:

وكُنْتُ أَمْشِي على رِجْلَيْن مُعْتَدلًا

### وقال بعضهم:

لَعَمْرُكَ مَا الإِنسَانُ إِلَّا ابنَ دِينهِ فَقَد رَفَعَ الإِسَلامُ سَلْمَانَ فَارسِ

بصبرٍ فإنَّ الضيقَ مِفْتَاحُهُ الصَّبْرُ فَمِنْ عِنْدِهِ تأتي الفوائدُ والبِشْرُ لمه كملَّ يسوم في خَلِيقَته أَمْرُ قضَىٰ اللهُ أَنَّ الْعُسْرَ يَعقبه يُسْرُ

لصَوْنِ عِوْضي مِنَ الْهَوَانِ رأيتُه كامِلَ المَعَانِي رأيتُه مِشلَ ما رآنِي فلا أبالي إذا جَفَانِي

فَمْ اللَّهِ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّةٍ اللَّهِ مَبرورُ

فَصِرْتُ أَمْشِي على أُخرىٰ مِنَ الشَّجَرِ

فلا تتركِ التقْوَىٰ اتَّكالاً على النَّسَبْ وقد وَضَعَ الشِّرْكُ الحسيبَ أبا لَهبْ

(١) السحمة: الحرام.

رثاء رقيق لبعض شعراء البصرة:

إِنَّ عَبدَ الحميدِ يَوْمَ تُوفى ما دَرَىٰ نَـعْشُـه ولا حـامِـلُوه كادَتِ النفسُ أَن تَفيضَ عليه

### الحب اللطيف:

بَكَيْتُ على سِرب القَطَا إِذْ مَرَرْنَ بي أُسِرْبَ القَطَا هَلْ من يُعيرُ جَنَاحَه فجاوَبتْني من فَـوْقِ غُصْن أَرَاكـةٍ وأيُّ قَاطاةٍ لَمْ تُعِارُكَ جَاحَها

#### الثناء الرقيق:

شربنا شراباً طيباً عند طيب شُـربنًا وأهـرقنًا على الأرض فَضَّلَه

### وقال بعضهم:

ما عاتَبَ المرء اللبيبَ كنفسه

هَـزُّ رُكْناً ما كان بالمهزوز ما علىٰ النعش مِنْ عَفَافٍ وجُودٍ إِذْ غَدا حَدِشُوَ رَيْطَةٍ وبُرودِ

فَقلتُ ومثلي بالبكاءِ جَـدِيـرُ لَعَلِّي إِلَىٰ مَنْ قَدْ هَدِيتُ أَطِيدُ ألا كُلُنا يا مُسْتَعِيرُ يُعيرُ تَعيشُ بِلُلُ والْجِنَاحُ كَسِيرُ

كذاك شراب الطيبين يَطيبُ وللأرض مِنْ كأس الكرام نصيبُ

والمرء يُصلحه الجليسُ الصالحُ

# السِّرة السِّبوتيا

اللهم لك الحمدُ كما ينبغي لجلال وَجْهك، ولعظيم سُلطانك، وأُصَلِّي وأُسلِّيم وَسُلطانك، وأُصَلِّي وأُسلِّيم على وَسُولك سيدنا محمدٍ، صلاةً تليقُ بجنابِه العظيم، وقَدْرِهُ الرفيع.

وبعد؛ فإنَّ أفضلَ الحديثِ كِتَابُ اللَّهِ تعالى ـ ألذي لا يأتيه الباطلُ من بين يَدَيْه ولا من خلفه ـ وخَيرَ الْهَدْي هَدْيُ سيدِنا مُحمدٍ ﷺ، فهو الوسيلة العُظْمَىٰ ، والواسِطة الكُبرىٰ ، لنيل السعادةِ الأبدية ، والفوزِ برضاءِ الله تعالىٰ .

ولا يليقُ بالمسلم الذي يَدين بالإسلام، ويحملُ في نفسه لواءَ الإيمان، أن يكون جاهِلًا بسيرةِ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

ولهذا جئتُ بهذا الموجَزِ المختَصَر، ليتَشوَّق القارىءُ لمطالعةِ كُتبِ أَخر، مما ذُكر فيها من سِيرة خَيْر البشر، واللّهَ أَسْأَلُ أَن يفتحَ قلوبَنا بمحبتِه، وأَن يُنوِّرُ بصائرنا بمتابعة سُنَّتِه.

وها أنا ذا أُفتتح موضوع السِّيرة، مُتبركاً بذِكْر نَسَبِه الشريفِ فأُقُول:

### أما نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام فهو:

مُحَمَّدُ بنُ عبدِالله ، بنِ عبدِالمطَّلب ، بنِ هاشِم ، بنِ عَبدِمَنافٍ ، بنِ قُصَيِّ ، بنِ كِللّاب ، بنِ مُحرَّة ، بنِ كَعْب ، بنِ لُؤَيِّ ، بنِ غالب ، بنِ فِهْر ، بنِ مالك ، بنِ النَّصْر ، بنِ مُحرَّة ، بنِ النَّصْر ، بنِ مُضَر ، بنِ نزادِ ، بنِ النَصْر ، بنِ كِنَانَة ، بنِ خُزيمة ، بنِ مُدْدِكَة ، بنِ إلْيَاسَ ، بنِ مُضَر ، بنِ نزادِ ، بنِ مَعْد ، بن عَدْنَان . فالعرب كُلُهم من وَلَدِ إسماعيل وقَحْطان .

### ما ورد في نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أُنه قال:

«بُعثتُ من خير قرونِ بني آدمَ، قَرْناً فقرناً، حتى كنتُ من القرن الذي كنتُ من القرن الذي كنتُ فيه»(١).

وعن واثلةً بنِ الأسقع ِ رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ:

«إنَّ الله تعالىٰ اصطفىٰ كِنانة من ولد إسماعيلَ، واصطفىٰ قريشًا من
كنانة، واصطفىٰ من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»(٢).

#### : تنبيــه

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام: لم يَشْرِكه في وِلادَتِه من أَبَوَيهِ أَخُ ولا أَخْتُ.

### ما أجمع عليه العلماء:

قال ابنُ دِحيةَ: أَجمعَ العلماءُ على أن رسول الله ﷺ لم يتجاوَزْ نَسَبُه الشريفُ عَدْنانَ.

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كذب النسابون ـ يعني ما وراءَ عدنانَ.

### أولاده الكسرام:

أَمَا بِنَاتُهُ عَلَيْهُ الصلاة والسلام فأَرْبَعُ: زينبُ، ورُقَيَّةُ، وأَم كلثومٍ، وفاطمة: رضي الله تعالىٰ عنهن.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

وأما أبناؤه عليه الصلاة والسلام فثلاثة:

القاسم، وعبدًالله، وإبراهيم: رضي الله تعالى عنهم.

#### ١ ـ أما القاسم:

فهو أول وَلَدٍ له عليه الصلاة والسلام قبلَ النَّبُوَّة في مكةَ المكرمةِ، وبهُ يُكَنَّىٰ، وعاشَ حتىٰ مشَىٰ.

#### ٢ - وأما زينب:

فهي أَكْسِر بناتِه، وُلِدَتْ سَنةَ ثلاثين من مولد النبي ﷺ، وأدركتُ الإسلام.

#### ٣ . وأما رقية:

فَوُلدت سنة ثلاثٍ وثلاثين من مولده عليه الصلاة والسلام، وتَزَوَّجَها عثمانُ بنُ عَفَّانَ رضي الله تعالىٰ عنه، وتُوفيت والنبي ﷺ ببدر، فَزَوَّجه أُمَّ كُلثوم، وسُمِّي، بذِي النُّورَيْن.

#### ٤ .. وأما فاطمة الزهراء:

فَوُلدت سنةً إِحدىٰ وأربعين من مولد النبي ﷺ، وسُمِّيت فاطمةً، لأنَّ الله تعالىٰ قد فَطَمها وذُرِّيتَها عن النار.

وتَزَوَّجت بعليَّ بنِ أبي طالب ـ كَرَّم الله وَجْهَه ـ في السنة الثانية، ولها من الْعُمُر خمس عشرةَ سنةً، وخمسةَ أشهر ونصف.

ولعليَّ إحدىٰ وعشرون سنةً، وخمسةُ أشهرٍ. وهي أفضل بناتِه وأَحَبُّها إليه، وكان يقول:

«فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

#### وقال لها:

«أُومًا تُرضَيْنَ أَن تكوني سيدة نساءِ المؤمنين؟»(١).

تُونِّيت بعده عليه الصلاة والسلام بستَّةِ أَسْهرٍ، ولم يكن لرسول الله ﷺ عَقِبٌ إلا من ابنته فاطمةً.

#### ٥ ـ وأما عبدُ الله:

فقيل: مات صغيراً بمكةً، واخْتُلِف هَلْ وُلِدَ قبلَ النَّبُوةِ أو بعدَها.

#### ٦ \_ وأما إبراهيم:

فمن مارِيةَ القِبطية، وَوُلِدَ في ذي الحِجة سنةَ ثمانٍ من الهجرة.

### ٧ ـ وأما أم كلثوم:

فهي أصغرُ من فاطمةً؛ وليس لها اسمٌ غير هذه الكنية، فاسمُها كنيتُها، ولدت بعد البعثةِ، وتَزَوَّجها عثمانُ \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ سنة ثلاثٍ من الله، بعدَ موتِ أُختِها رُقيةً، ولذا لُقِّبَ بِذِي النُّورين.

ولقد ذكر الإمام الجرداني ـ رحمه الله تعالىٰ ـ في كتابه: «فتح العلام» (١٨١/١): أولاده عليه الصلاة والسلام، وزوجاتِ أُمَّهاتِ المؤمنين ـ رضي الله تعالىٰ عن الجميع ـ بشكل وَاسِع.

وكان لي ـ والحمد لله ـ خِـدْمَةُ الترتيب على الطريقة الحديثة وقتَ تَصْحِيحي له، فارجع إليه إن شئتَ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

أزواجه الطاهرات؛ هن إحدى عَشْرةَ امرأةً:

خديجة ، عائشة ، حفصة ، أم حبيبة ، أم سَلَمة ، سودة ، زينب ، ميمونة ، زينب ، جويرية ، صفية .

### ١ الما خديجية:

هي بنتُ خُوَيْلدٍ رضي الله تعالىٰ عنها فقد تزَوَّجَها رسُولُ الله ﷺ وهي ثَيِّب، ولها من العُمرِ أُربغونَ سنةً. وكان سِنَّه عليه الصلاة والسلام خمساً وعشرينَ سنةً. وهي أولُ من آمنَ من النَّسآءِ.

وكان عليه الصلاة والسلام، لا يسمع شيئاً مِنْ ردِّ عليه وتكذيبٍ له، فَيَحْزُنه ذلك إلا فَرَّجَ اللَّهُ عنه بخديجة إذا رجع إليها، تُثبَّته وتُخَفِّفُ عنه، وهي التي خَطبت النبيَّ ﷺ لنفسها قائلة له:

يا ابْنَ عَمِّي! إنِّي قد رَغِبْتُ فيك لقَرابتِك، وأَمانتِك، وصِدْقِ حَدِيثك.

وقد خَطَبها الكثيرُ من الرِّجال من كِبار قَوْمِها، فأَبَتْ؛ واختارَتْ لنفسها التقيَّ النقيَّ، زَينَ الشباب، وفخرَ الرِّجال.

وكان وَلِيُّه عليه الصلاة والسلام في زَوَاجِه عمَّه أبا طالب.

راجع موضوع «الخطب والوصايا» صفحة [٧] من هذا الكتاب.

وقد قَضَىٰ معها زَهْرَةَ شَبابه، فلم يتزُّوج عليها، ولا أَحَبُّ أَحداً ـ من البشر ـ مثلَ حُبَّه لها.

وظَلَّ طُولَ عُمُره يَذكُرها، ويُكْرم أصدقاءَها ومعارِفَها.

وكانت الْسيّدة عائشةُ رضي الله عنها، شَدِيدةَ الْغَيْرة منها لكَثْرة ذِكْرِه لها.

#### فضل خديجة:

لقد بلغت خديجة الكُبرى، المنزلة القُصْوَىٰ عندَ اللَّهِ وَرَسُولِه؛ كـان يَأْتِيها جبريلُ بالسَّلام من رَبِّها، من فوقِ سَبْع ِ سَماوَاتٍ.

وقد بَشَّرَها الله جَلَّ جَلالُـه على لِسَـان رسُـولِ الله عليه الصلاة والسـلام، ببيتٍ في الجنة من قَصَبِ<sup>(۱)</sup> لا صَخَبِ<sup>(۲)</sup> فيه ولا نَصَبُ<sup>(۲)</sup>.

ورَوَى الشيخان: «خَيْرُ<sup>(1)</sup> نِسَائِها مَرْيمُ بنتُ عِمْرَان، وخَيْس نِسَائها خَدِيجةُ بنت خُوَيلد».

زارت النبي ﷺ امرأةً عجُوزٌ في بيتٍ عائشة رضي الله عنها، فأكرَم مَثْوَاها، وبَسَط لها رِدَاءَه، فأجْلَسَها عليه، وبالغَ في الحفاوة بها..

فلما انصرفَتْ سَأَلَتْه عائِشَةُ عنها، لتعلَمَ سببَ إكرامِه لها؟ فأخبرها ﷺ: أنها كانَتْ تَزُور خَدِيجةً.

وماتَتْ بمكةَ قبلَ الهجرة بثلاث سنين، وهي ابنةُ خمس وسِتِّين سنة، وكان مُدَّةُ مُقَامِها معَ النبي ﷺ خَمْساً وعشرينَ سنةً.

#### ٢ ـ وأمسا سسودة:

هي بِنْت زمعةَ رضي الله تعالىٰ عنها، أَسْلَمتَ قَديماً، تَزَوَّجها النبي ﷺ بمكةَ، بعدَ مَوْتِ خَدِيجةَ.

وهي أَرْملةُ السكرانِ بنِ عَمْرو، ماتَ زَوْجُها وهو من المؤمنين الْعَرِيقينَ

<sup>(</sup>١) القصب: اللؤلؤ المجوف.

<sup>(</sup>٢) الصخب: الضوضاء والشغب.

<sup>(</sup>٣) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٤) أي نساء كل زمن بالنسبة لها.

في الإيمان، ونالَ شرفَ الهجرة إلى الحبشة. وقد بلغت سَوْدَةُ من العمر الخامسة والخمسين، فهي أكبرُ سناً منه عليه الصلاة والسلام.

وقد أَسْلَم من قوم سَوْدة كثير من الناس، فدخلوا في دِين اللَّهِ لِما رَأُوا مَن السَّيِدِ الأَمينِ، من هذا الزواج البعيدِ عن الأغراض النفسية، والمآرب الشهويةِ.

#### ٣ .. وأما عائشة:

هي بنت أبي بَكْر الصَّدُيق رضي الله عنهما، فخطبها النبي عَلِيق بمكة سنية عشْرِ من النبوّة، وقبلَ الْهِجرة بثلاث سنين، وعُمرها سِتُ سنين، وأعْرَس بها بالمدينة والها تِسْعُ سِنينَ، وكانت أَحَبُ نسائه ـ عَلِيمَ لِلهِ، وكانت إذا هَوِيت شَيئًا تابعها عليه.

وكانت مدة مُقامها معه عليه الصلاة والسلام تِسْعَ سِنين، وماتَ عنها ولها ثمانيَ عشرةَ سنة، ولم يتزوَّجْ بِكُراً غَيرَها.

وكانت فقِيهةً ، عالمةً ، فَصيحة ، كثيرة الحديثِ عن رسول الله ﷺ . ماتَتْ بالمدينة وهي ابنةُ ستٍ وستين سنة ، وما وَلَدَتْ قَطَّ . وكانت تُكنى : بأمَّ عبدِاللهِ ، بابن أختها عبدِالله بنِ الزبير .

#### : imais hists . &

وهي بِنتُ عُمر رضي الله تعالىٰ عنهما ـ وهي أَرْمَلةُ شَهيدِ بَـدُر، أُنيس بِنِ حَذَافةً ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ فقـد أَسْلَمَتْ وهاجرت، تَزَوَّجها رَسُول الله ﷺ في سنة ثلاث من الهجرة.

والرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الخامِسة والخمسين من عُمره المبارك، وطَلقها تطليقةً واحدة ثم راجعها، نَزَلَ عليه الوحْيُ : راجعُ حَفْصَةً! فإنها صَوَّامةً قَوَّامَةً، وإنها زوجتُك في الجنة.

رَوَىٰ عنها جماعة من الصَّحابة والتابعين، ومـاتَتْ في شعبان سنةَ خمس وأربعينَ، وهي ابنةُ سِتُين سنة.

### ٥ ـ وأما أم سلمـة:

هي بنت أبي أُمَيَّةً ـ رضي الله تعالىٰ عنها ـ واسمُها هِنْدُ، فكانتْ قَبْلَ رسول ِ الله ﷺ تحت أبي سَلَمةً، واسمهُ عبدُاللَّهِ بنُ عبدِالأَسَد، وكانت هي وزَوْجُها أُولَ مَنْ هاجَر إلى أرض الحبشَة.

وماتَ أَبُو سَلَمة سنةَ أُربع من الهجرة، فخطَبها أَبو بكر فأَبَتْ، وخَطَبها عُمرُ فأَبت، وخَطَبها عُمرُ فأبت، فأرْسَل إليها رسولُ الله ﷺ فقالت: مَرْحَباً برسول الله ﷺ. وقالت لابنها: زَوِّجُ رسولَ الله ﷺ! فَزَوَّجِه.

وكانت من أَجْمَل النِّسَاءِ، وماتَتْ عن أُربع وثمانينَ سنةً، سنةَ تسع وخمسينَ، ودُفِنَت بالبقيع.

وقد حِفظ التاريخُ الإسلاميُّ لهذه المرأة ذِكْراً مجيداً؛ إذ كانت من شهيرات المؤمنات العامِلات وراءَ صُفوف المجاهِدين في «أُحُد».

ولها حَصَافةً في العقل، وسَدادٌ في الرَّأْي، وزَوْجُها عبدُالله ابنُ عَمَّةِ النبي ﷺ، وأَخُوه من الرضاعة.

ولما أرسل النبي ﷺ يخطِبُها، اعتذَرَتْ إِلَيه وقالت: إِنِّي مُسِنة، وإِنِّي أُم أيتام، وإِنِّي شديدة الغَيرة.

فأجابَها عليه الصلاة والسلام بقوله: الأيتام أضمهم إليَّ، وأدعو الله أن يُذْهِب عنك الغَيرةَ. ولم يَعْبَأُ بالسِّن.

### ٦ ـ وأما أم حبيبــة:

هي بنتُ أبي سفيانَ ـ رضي الله تعالى عنهما ـ واسْمُهَا رَمْلةُ، فكانت

تحتّ عبيدِ الله بنِ جحش، وهاجر بها إلى أرض الحبشةِ الهجرة الثانية، ثم تَنَصَّر وارتد عن الإسلام، وماتَ هناك!.

وثبتت أم حبيبة على الإسلام، فبعث رسول الله على إلى النجاشي اليخطبَها عليه، فَزَوَّجها إِياه وأَصْدَقها عنه أربعمائة دينارٍ، وبعثها إليه. ومأتَتُ بالمدينة سنة أربع وأربعين.

#### ٧ ـ وأما زينب:

هي بِنْت جَحْش رضي الله تعالىٰ عنها، هي ابنة عَمَّةِ النبي ﷺ:
وأُمُها أُميمةُ بنتُ عبدِالمطلب، فقد كان رسُول الله ﷺ زَوَّجها زَيْدَ بنَ
حارثة، فمكَثَتْ عنده مُدَّةً ثم طَلَّقها، فلما انقضتْ عِدَّتُها منه، قال عليه
الصلاة والسلام لزيد:

«اذهب فاذكُرْني لها».

قَــال: فَــذَهَبْتُ إِلَيهُا فَجَعَلْتُ ظَهــرِي إِلَى البــابِ فَقَلْت: بَعْثُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَذَكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا كُنتُ لأُحْدِثَ شَيْئًا حَتَى أُوْآمِـرَ رَبِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَذَكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا كُنتُ لأُحْدِثَ شَيْئًا حَتَى أُوْآمِـرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلّ. فَقَامَتْ إِلَى مَسَجِدٍ لَهَا، فَأَنزل الله تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَطَرًا وَجَلّ. فَقَامَتْ إِلَى مَسَجِدٍ لَهَا، فَأَنزل الله تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَرَبَّ مِنْكَهَا ﴾ (١).

فجاء رسولُ الله ﷺ فدخل عليها بغير إذْن، وكانت تَفتخِر على أزواج النبي ﷺ تقول:

﴿ زَوَّجَكُنَّ آبَاؤُكُنَّ، وزَوَّجَني اللَّهُ من فوقِ سَبْعِ سَمُواتٍ ﴾ . وكان تَزْوِيجُها له ﷺ سنةَ خمس من الهجرة .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٧.

وقالت عائِشَةً فِي شَأْنها: لم تكن امرأة خيراً منها في الدِّين، وأَتْقَىٰ لله، وأَصْدَقَة، وأَشْدُ ابتذالاً للرَّحِم، وأَعْظَمَ صَدَقَة، وأَشَدُ ابتذالاً لنفسِها في العمل، الذي تتصَدَّق به ويُقَرِّبها إلى الله.

وقد كان لهذا الزَّواجِ شَأْنُه الكبيرُ عندَ الناس، حيثُ سَاوَىٰ الإِسلام بينَ الحُرِّ والعبد، وقضَى على تلك الفَوارِقِ الجنسية، التي كانت العرب تعتز بها، فأصبح العبدُ لا يشعر بعبوديته.

وقضَىٰ ـ أيضاً ـ على بِدْعَة «التبني» التي كان العرب غارِقين فيها إلى أَذقانهم.

فكيف يصح يا تُرَىٰ للإِنسان أَن يُلْصِق وَلَداً ليس من صُلْبِه؟ فيُعطيَه حقوقَ «البُنُوَّة» في الميراث كباقي الأولاد، ولا يحقُّ له أَن يتزوِّجَ زَوْجَته من بعدِه؟!.

#### ۸ - وأما زينب:

هي بنت خُزيمة الهلالِيّة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تحت عُبيد بنِ الله عنها ـ فقد كانت تحت عُبيد بنِ الحارِث بنِ عبدالمطلب، قُتِلَ عنها يومَ «بَدْر» فَتَزوَّجها رسُولُ الله ﷺ سنة ثلاثٍ، ولم تلبَثْ إلا شَهْرَيْن أو ثلاثةً.

وَتُوفِّيت في حياتِهِ عليه الصلاة والسلام، ودُفِنَتْ بالبقيع، وهي أُخت مَيْمُونةَ لأُمها.

#### ٩ ـ وأما ميمونة:

هي بنت الحارِث الهلالِية ـ رضي الله تعالىٰ عنها ـ وهي خالةُ خالدِ بنِ الوليد، وخالة عبدِالله بنِ عباس.

وقد بلغت الستِّينَ من عُمرها، حينما تَزَوجها عليه الصلاة والسلام. ومكَثَتْ عنده عامَين فقط. فقد كانت قَبْلُ عِند أبي رهم. تَزُوَّجَها رسولُ الله ﷺ، لما كان مُعتمراً سنة سبع، بعد غزوة خيبرَ، جَعَلَتْ أَمْرَها إلى العبَّاس، فأنْكَحَها النبيَّ ﷺ؛ وهو مُحْرِم (١)، فلما رجع بنَىٰ بها بسرِفَ (٢) حلالًا.

قال ابن إسحق: ويقال: إنها وَهَبَتْ نفسَها للنبي ﷺ، وذلك أنَّ خِطْبَته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بَعيـرها، فقالت: «الْبَعير ومَّنْ عليه لله ورسولِه».

وتُوُفِّيت بسَرِف سنة إحدى وخمسين، وصلى عليها ابنُ عباس ودخل قبرها.

#### ١٠ - وأمنا جويرية:

هي بنتُ الحارِث ـ رضي الله تعالىٰ عنها ـ وهي أَرْملةُ مسافع ِ بنِ مفوانَ المصطلقي

وكان زَوْجُهَا هذا من أَشَدِ أعداءِ الإسلامِ والمسلمين، وأكثرِهم خُصومةً للرسول ﷺ.

وكانت قلد وقَعت في سهم ثابتِ بنِ قيس الأنصاري، في غلوة المريسيع، وهي غَزْوة بني المصطلق في سنةِ خمس، فكاتبته على نفسها، ثم جاءَت رسول الله على المحارث، وكان من أمري ما لا يتخفى عليك! ووقعتُ في سهم ثابتٍ، وإنِّي كاتبتُ نفسي، فجئت أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْ كاتبتُ نفسي، فجئت أَنْ أَلْكُ في كِتابتي. فقال عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) هذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام، فالعقد وقت الإحرام باطل غير صحيح.

 <sup>(</sup>۲) سرف: بكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل: أقل وأكثر، حلالًا:
 أي متحللًا من الإحرام.

«فَهلْ لكِ ما هو خيرٌ؟».

قالت: وما هُو يا رسولَ الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأُودي عَنْكِ كتَابِتَكِ، وأَتزَوَّجُكِ».

قالت: قد فعلْتُ. فتسامَعَ الناس أَنَّ رسول الله ﷺ قد تَزَوَّج جُويريةً، فأرسلوا ما في أيديهم من السَّبي، وأعتقوهم.

قَالَتْ عَائشة: فما رَأينا امرأةً أعظمَ بركةً على قَوْم منها!.

ولما رَأَىٰ بَنُو المصطلِق هذا السَّمُوّ، وهذا العفْوَ والكَرَم، أَسْلَمُوا جميعاً، وآمنوا بالله ورَسُولِه، فكانت جُويريةُ \_ رضي الله تعالىٰ عنها \_ أَيمنَ امرأةٍ على قَوْمها.

#### ١١ ـ وأسا صفية:

هي بنتُ حيي ـ رضي الله تعـالىٰ عنها ـ فهي من سبط هـارون عليه السلام.

كانت تحتَ كنانةَ بنِ أبي الحُقَيق، قُتِلَ يوم خيبر.

قال أنس: لما افتتح عليه الصلاة والسلام خَيبرَ، وجمع السَّبْيَ، جاءَه دَّيةُ الكَلْبِي فقال: يا رسول الله! أَعْطِني جارِيَةً.

فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ دحية صفية بنت حبّى.

فجاءَ رجُل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أعطيتَ دِحْيةَ صفية سيدة قُرَيظة والنَّضِير، ما تصلحُ إلا لك.

قال: ادْعُوه بها، فجاءَ بها، فلما نظر إليها النبي عَلَيْ قال: خُذْ جاريةً من السّبي. وأَعْتَقها، وتَزَوَّجها عَلَيْ.

ولقد أحسنَ الرسول ﷺ إلى صَفِيةً، وأَكْرَمها، وتلطّف بها، حتىٰ أصبحتْ تُفَضَّله على أهلها وعَشِيرتِها.

وقد خُيَّرَها عليه الصلاة والسلام قبلَ زواجِها، بين الْعَتْقِ واللَّحاق بأهلها، وبينَ افترانِه بها!.

فاختارت الله ورسوله، وأعلنَتْ إسلامَها، وأظهرت حُبُّها القديم اللإسلام، وتركَتْ قَوْمها وعَشِيرتَها.

وزَوَاجُ الرسولِ عِلَى بهذه المرأةِ، يحملُ معه حكمةً عاليةً، لا يُدرِكُها إلاً من أنار الله قلبَه!.

وماتَتْ في رمْضانَ سنة خمسينَ في زَمَن مُعاويةً، ودُفنت بالبقيع.

فهؤلاءِ أَزْوَاجِه اللاتي دَخَل بهنَّ، لا خلاف في ذلك بين أهل السِّيرة والعِلْم.

#### زد شبهدة:

قد يَتَسرَّب لبعض النفوس المريضة، البعيدة عن الحضارة الإسلامية، المصابة بعَمَىٰ الجهل، أنه عليه الصلاة والسلام أكثر مِنَ الزَّوْجاتِ لأمورٍ شَهُوانية، وغاياتٍ نفسانية!.

نَعم؛ جاءت هذه الشُّبهة من أَسْيَادِهم الصَّليبيين، أُعداءِ الإسلام واللَّين، ليُضَلِّلُوا المسلمين عن دِينِهم، ويُوقِعوا الشَّكُ في نَبيهم. . . . .

أُقول: لقد عَلِمَ الناس جميعاً، أن النبي عليه الصلاة والسلام، تراوَحَتْ حياته الشَّرِيفة، بين فترتين من العمر:

### ١ ـ الفتسرة الأولسي:

من سِنَّ الطفولة إلى أن بلغ من الْعُمْر خمساً وعشرين سنة، وهذه الفترة هي من أخطر ما يمرُّ على الإنسان.

وقد قَضَىٰ عليه الصلاة والسلام هذه الفترةَ الْأُولَىٰ من حياتِه، عُنفوان الشباب، وأيام العزُوبة: بطُهر، وعَفَاف، وشَرَف، ونَزَاهة، وقَدَاسَة...

ولم يستطع أحد من الناس، حتى مُخَاصِمُوه بعد النبوة؛ أن يأخذوا عليه هَفْوة، أو يذكُروا له سقْطَة أو يَعُدّوا عليه زَلة، أو حادِثة واحِدة؛ كما تُؤخّذ عن غيره من الشباب في هذا السن، تمسَّ من كَرامتِه، أو تحطُّ من قَدْرِه.

بل كان عليه الصلاة والسلام، مُحْتَشِماً في سُلوكِه، طاهِراً في آدابه النادِرةِ بينَ أهل ِ عَصْره.

قَضَىٰ عليه الصلاة والسلام خمساً وعشرين سنة من عُمره السَّعيد، في هذا الْوَقار والاحْتِشَام، الذي يَشْهَد به غيرُ المسلمين.

راجع «رسالة زَوْجاتِ النبي ﷺ» للْأستاذ الصُّواف ص (٨٥).

#### ٢ - الفترة الثانية:

ثم أُتَتْ عليه الفترةُ الثانيةُ من العمر، بعد الخامسة والعشرين، التي تَزَوَّج فيها بخدِيجة \_ رضي الله عنها \_ التي كان عُمرها أُربعين.

ومكَنَ معها سِتًا وعشرين سنة، في أتم الإِلْفة والمحبَّة بينَ الزَّوْجين الرَّوْمين! حتى دخل سنة إحدى وخمسينَ من العمر، فالتحقَتْ خَدِيجةُ بالرِّفيق الأَّعْلَى، وكان لوفاتها صَدْمةً قاسيةً في نفسِه عليه الصلاة والسلام.

ثم تَزَوَّج بِسَوْدةً أُم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ وهي المرأَّةُ الطاعِنة في السِّن، التي تُوفي عنها زَوْجها المؤمِن، وأصبحت لا عائِلَ لَهَا ولا مُعِينَ.

مَكَثَ معها ثلاثَ سَنوات، فقد أَمْضَىٰ من العمر أربعاً وخمسين، ودخَلَ في سِنِّ الشيخوخةِ، وهو على ما هو عليه، مُقتصراً على الزَّوْجة الواحِدة.

فلمًا دُخَلَتُ السنةُ الثانية من الْهِجْرَة، وقامت الحروب على قَدَم وسَاقٍ، وشَبَّ القتالُ بين المسلمين وغيرِهم.

فشَرَعَ عليه الصلاة والسلام بتعداد الأزواج، ليتألف، بهذه المصاهرة القبائِل، ويضمَّ إليه الأيتام والأرامِل، ممن استشهِد أزواجُهم وآباؤهم في تلك الحروب.

وقد كُتب الأستاذ الصَّابوني في كِتابه: «تفسير آيات الأحكام» (جـ ٧ ص ٣١٨) تحت عنوان: «حكمة تَعَدّد زوجات الرسول ﷺ»:

إن الحكمة من «تَعَدِّدِ زوجاتِ الرسول ﷺ كثيرة ومتَشَعِّبة، ويمكننا أَن نُجملَها فيما يلي:

- أولاً: الحكمة التعليمية.

- ثانياً: الحكمة التشريعية.

- ثالثًا: الحكمة الاجتماعية.

- رابعاً: الحكمة السياسية.

فأَسْهَبَ وأطْنَبَ، وَبَيْنَ ووضَّح، ثم أحال القراءَ أن يـرجعوا إلى المضادر التالية:

«القرطبي» الجزء الرابع عشر.

«الألوسي» الجزء الثالث والعشرون.

«أحكام القرآن» لابن العربي.

رسالة «زوجات النبي الرسول» للأستاذ الصواف.

فجزاه الله عن النبي وزوجاتهِ خيراً.

### سراريه عليه الصلاة والسلام أربعة:

١ - الأولى: مارية القبطية، أم إبراهيم ابنِ النبيّ عليه الصلاة والسلام، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، وماتَتْ في خِلافة عُمرَ ـ رضي الله تعالىٰ عنهما ـ ودُفنت بالبقيع.

٢ ـ الثانية: رَيْحانة القُرظية. وماتَتْ قبل وفاتِه عليه الصلاة والسلام ودُفنت بالبقيع.

٣- الثالثة: التي وَهَبَتْها له عليه الصلاة والسلام زينب بنتُ جَحْش.

٤ - الرابعة: أصابها في بعض السّبي.

### أعمام رسول الله ﷺ أحد عشر:

الحارث، وهو أكبر أولاد عبدِالمطلب وبه يُكنى، وقدم، والزبير، وحمزة، والعباس، وأبو طالب، وأبو لهب، وعبدالكعبة، وحَجْل، وضرار، والغيداق<sup>(۱)</sup>.

## وأما عماتُه عليه الصلاة والسلام فستُ وهنَّ :

صفيةً، وعاتِكَةً، وأميمةً، وأمُ حكيم البيضاء، وبَرةً، وأروىٰ(٢).

### من شمائله عليه الصلاة والسلام:

كان رسول الله ﷺ: لا يذمُّ أَحَداً، ولا يَعِيبُه، ولا يطلب عَوْرتَه، ولا يتكلُّمُ إلا فيما رجَا ثوابَه.

<sup>(</sup>١) أسلم منهم: حمزة والعباس، وكان حمزة أصغرَهم سناً، لأنه رضيعُ رسولِ الله ﷺ، ثم العباس قريب منه في السن، وهو الذي كان يلي زمزمَ بعد أبيه عبدِ المطلب، وكان أكبرَ سناً من رسول الله ﷺ بثلاث سنين «تهذيب الأسماء واللغات» (٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) أسلمت عمته صفية «إجماعاً» وهي أم الزبير بن العوام.

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: أَشَدَّ حَيَاءً من العـذراءِ في خِدْرِهـا(١)، وكانَ إذا كَرِهُ شَيئاً عُـرفَ في وَجْهِه.

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: إذا جَلُّس بالمجلس احْتَبِيٰ (٢) بِيدَيه.

كَانَ رسول الله ﷺ: إذا دخُلَ الخلاءَ نزع خاتمه، وإذا شَرب تَنفُسِ خارجَ الإِنَاء.

كَانَ رسول الله ﷺ: يُجِبُ التَّيَمُّنَ في أموره، ويُجِبُ الحلواءَ والعَسَل والقِثاء، ويجمع القِثاء مع الرُّطَب.

كَانَ رسول الله ﷺ: يخزن لسانه عن فضول الكلام وعما لا يعني.

كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَلْبَسُ خاتماً في يمينه من فِضَة نقشُه: «مُحَمدُ رَسُولُ اللَّهِ».

كَانَ رَسُولَ الله ﷺ: يُعجبه الدُّباءُ، والذراعُ، ويعود المرضَىٰ، ويَقْبَلَ الهَدِيَّةَ، ويُكافىءُ عليها، ويُعيدُ الكلمةَ ثلاثاً، لتُفهَم منه وتُخْفَظ.

كَانَ رَسُولَ الله ﷺ: أَبِيضَ مَلْيَحاً، كأَنما صِيغَ مَن فَضَة مُقَصَّداً. كَانَ رَسُولَ الله ﷺ: مُشَرَّباً لـونهُ بحمرة، أَسُودَ الْحَدْقةِ، أَهْـدَبَ شَفَار.

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: أَحَسَنَ النَّاسُ وَجَهَا، وأَحَسَنَهُم خَلُقًا، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير.

كان رسول الله على: أزهرَ اللونِ، كأن عرقَه اللؤلؤ.

<sup>(</sup>١) العذراء: البنت البكر. والخدر: الستر.

<sup>(</sup>٢) احتبى الرجل إذا جمع ظهرَه وساقيه بيديه. والاحتباء يقوم مقام الاستناد إلى الجدار.

كان رسول الله ﷺ: أَفلجَ الثنيتين، إِذَا تَكَلَّم رُئِيَ كَالنُور يَخْرِجُ مَن بَيْنِ ثناياه.

كانَ رسول الله عَلَيْ : ضخمَ الرأسِ واليدين، والقدمينِ، ضليعَ الفم. كانَ رسول الله عَلَيْ : فَخْماً مُفَخَّماً، يتلألاً وجهُه تَلْأَلوَ القمرِ ليلةَ البدر. كانَ رسول الله عَلَيْ : واسعَ الجبين، أزجُ الحواجبِ، كثَ اللحيةِ، سهلَ الخدينِ.

كَانَ رَسُولَ الله ﷺ: كَلَامُه كَلَامًا فَصَلًا، يَفْهِمُهُ كُلُّ مَنْ سَمَعُهُ.

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: وجهه مثلُ الشمسِ والقمرِ، مستديراً.

كَانَ رسول الله ﷺ: أُحبُّ الأَلوانِ إِليه الخضرة، وأُحبُّ التمرِ إِليه العجوة.

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: أُحبُّ الشرابِ إليه الحلوُ البارد.

كانَ رسول الله ﷺ: أُحبُ الطعام ِ إليه الثريد من الخبز، والثريد من الحَيْن. والثريد من الحَيْس.

كانَ رسول الله ﷺ: أحب الفاكهة إليه الرُطَب والبطيخ، وأحب اللحم إليه الكتِف.

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: أُحِبُ الدِينَ إِلَيْهِ أَدُومُهِ.

كانَ رسول الله ﷺ: إذا أُتِيَ بباكورة الثمَرةِ وضعها على عينيه، ثم على شفتيه، وقال: «اللهم كما أُريتنا أُوَّلَهُ، فأرنا آخِرَه» ثم يُعطيه مَنْ يكون عنده من الصبيان.

### من مظاهر عفوه عليه الصلاة والسلام:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ خيلاً قِبَلَ نجدٍ، فجاءَت برجل من بني حنيفة، يقال له نُمامة بنُ أثال، سيدُ أهلِ اليمامة. فربطوه بساريةٍ من سواري المسجدِ، فخرج إليه ﷺ فقال:

ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال:

عندي يا محمدُ خيرٌ، إِن تَقتُلُ تَقتلُ ذا دم ، وإِن تُنعم تُنعم على شاكرٍ، وإِن تُنعم تُنعم على شاكرٍ، وإِن كنتَ تُريد المالَ، فسل تُعطَ منه ما شئت.

فتركه النبي على الله معد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة ؟ قال: ما قلت لك.

فتركه رسول الله على ، حتى كان من الغد، فقال: «ماذا عندك با ثمامةُ »؟ قال: ما قلتُ لك.

فتركه رسولُ الله ﷺ، حتىٰ كان من الغد، فقال:

«ماذا عندك يا ثمامةً؟» فقال: عندي ما قلتُ لك، إن تُنعم تنعم على شاكر، وإن تَقتُل تقتل ذا دم، وإن كنت تُريد المالَ، فسل تعطَ منه ما شئتَ، فقال رسول الله ﷺ: أُطلقوا ثمامةً!.

فذهب إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». يا محمدا والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك!. فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه كلِها إليَّ!.

والله، ما كان من دين أبغضَ إليَّ من دينك! . فأصبح دينك أحبَّ الدين كلِّه إليَّ!. والله، ما كان من بلد أبغض إليَّ من بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ البلاد كلها إليَّ.

وإن خيلك أُخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟. فبشره النبي ﷺ، وأمره أن يعتمرَ، فلما قدم مكة قال له قائل:

أصبوت؟ قال: لا، ولكني أسلمتُ معَ رسولِ اللّهِ ﷺ، ولا والله! لا يُلْتِيكُم من اليمامة حبةُ حنطةٍ، حتى يأذنَ رسولُ الله ﷺ (١).

#### قصة ركانة:

قال ابن إسحاق: كان ركانة أَشَدَّ قُرَيشاً. فَخَلا يوماً برسُول الله ﷺ في بعض شِعابِ مكة ، فقال له رسولُ الله ﷺ:

«يا ركانةُ! أَلا تتَّقي الله، وتَقبلُ ما أَدعوك إليه»؟.

قال: إِنِّي لُو أَعْلَم أَن الذي تَقُول حَقَّ لاَتَّبَعتُك! فقال رسول الله ﷺ: «أَفَرأيتَ إِنْ صَرعتُك، أَتعلمُ أَنَّ مَا أَقُولُ حَقَّ»؟.

قال: نَعم؛ قال: «فَقُمْ حتى أَصَارعك».

قال: فقام «ركانةُ» إليه فصارعَه، فلما بطشَ به رسولُ الله ﷺ، أَضَجَعه حتى أَصْبح لا يملك من نفسِه شيئًا! ثم قال: عُدْ يا مُحمد! فعادَ فَصَرعه! فقال: يا مُحمدُ ـ والله ـ إن هذا لَلْعَجبُ، أَتَصْرعني؟!.

قال عليه الصلاة والسلام: «وأعجبُ مِنْ ذلك، إِنْ شئتَ أُريكَه، إِنِ اتَّقيتَ اللَّهَ واتَّبعتَ أُمري».

قال: وما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة التي تَرى فتأتيني».

<sup>(</sup>١) رواه الثلاثة.

قال ركانة: فادْعُها! فَدَعاها عَلِيْقٍ فَأَقبلتْ حتى وقفَتْ بين يَدَي رسول ِ الله عَلِيْقِ، فقال لها: «ارجعي إلى مكانك».

فَرَجعتْ إلى مكانِها. قال: فذَهَبَ «ركانةُ» إلى قَوْمِه، فقال: يـا بَنْي عَبْدِمَنَافٍ! ساحِروا بصاحبكم أَهْلَ الأرض ـ فوالله ـ ما رأيتُ أَسْحَرَ منه قَطَّ!! ثم أخبرهُم بالذي رَأَىٰ والذي صَنَعَ.

وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام صارَعَه ثلاثَ مَرَّاتٍ، كل مَرَّة على مِائَةٍ من الغَنَم، فلما كان في الثالثة، قال: يا محمد ما وضع ظَهْرِي أَحَدُ إلى الأرض قبلَك، وما كان أَحَدُ أَبْغَضَ إليَّ مِنك، وأنا أشهدُ أن لا إله إلاّ الله، وأنك رسُولُ الله. ورَدُّ الرسولُ عليه غَنمَه(۱).

والذي سنذكره في صفحة [٧٧] من ذِكْرياتٍ حَسنةٍ عن «أبطال المسلمين» نقطة واحدة من بَحْرِ بُطُولته عليه الصلاة والسلام، فهو إمامُ الجميع، عِلماً وعَمَلاً، أَدَباً وخُلُقاً، شجاعةً وكَرَماً؛ فَصَلَواتُ الله وسلامه عليه، كلما ذَكَرَهُ ذاكِر، وغفلَ عن ذِكْره غافِل.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: (١٠٣/٣).

# 

# عمر الف أروق

## سبب إسلامه، وموقفه من أخته:

حُكي أَن فاطمةَ بنتَ الخطاب أُختَ عُمرَ السَّلَمَ إِسلاماً صحيحاً، وأَسْلَم معها زَوْجُها سعيدُ بنُ زَيْدٍ، وهما مُستخفيان بإسلامهما خَوْفاً من عُمرَ، وكان خَبَّابُ بنُ الأَرَت وضي الله عنه يختلفُ إلى فاطمةَ بنتِ الخطاب، يُقْرِئها القرآن.

## عمر يريد قتلَ النبي ﷺ:

رُوِيَ أَنَّ عَمَرَ خَرِج يَوماً مَتُوشِّحاً سَيْفَه، يُريد قَتْلَ رَسُولِ الله ﷺ ورَهْطاً مِن أَصِحابِه! فَذَكَرُوا له أَنهم قد اجتمعوا في بيتٍ عندَ الصَّفا، وهم قريب من أُربعين من بين رجال ونساء (١). فَلَقِيه نعيمُ بنُ عبدِالله، فقال له: أين تُريد يا عُمر؟ قال: أُرِيد «مُحمداً» هذا الصابيء، الذي فَرَّق أَمرَ قريش، وسَفَّهَ أُحلامَها، وعابَ دِينها، وسَبَّ آلهتَها، فأَقتلَه!.

فقال له نعيم: \_ والله \_ لقد غَرَّتُكَ نفسُك يا عُمَر!.

<sup>(</sup>١) كان هذا قبل أن يفرض الحجاب.

أَترىٰ بني عبدِمنَافٍ تارِكيك تمشِي على الأرضِ وقد قتلتَ محمداً؟. أفلا ترجعُ إلى أهل بيتَك فتُقِيمَ أَمْرَهُم! قال: وأيَّ أهل بيتي؟ قال: ختنك وابْنُ عَمِّك، وأُختُك فاطِمة، فقد والله أسلما وتابعا «مُحَمداً» على دِينه، فعليك بهما فردَّهما إلى دِينهما!!.

## عمر يضرب أخته ويُدميها:

فَرَجَعَ عُمرُ عَائِداً إِلَى أُختِه فاطمةً ، كَانَ عندها خَبَّابِ بنُ الْأَرَتَ ، ومعه صَحِيفةً من سورة «طه» يُقْرِيها إِيَّاها.

فلما سَمِعُوا حِسَّ عُمرَ، تَغَيَّبَ خَبَّابٌ في مَخدع من مخادع البيت، وأَخْفَتُ فاطمةُ الصَّحيفة . . .

وقد سَمِعَ عمرُ حينَ دَنَا إلى الباب قراءَةَ خبابٍ عليها.

فلما دخل قال عُمر: ما هذا الذي سمعتُ؟ قالا له: ما سَمِعْتَ شيئاً. قال: بلي ـ والله ـ لقد أُخبِرْتُ أَنكُما تابعتُما محمداً على دينه!.

وبطش بختنه سعيدٍ بن زَيْد! فقامت إليه أُخته فاطمة لتكُفَّه عن زَوْجها، فضربَها فشَجَها، فلما فَعَلَ ذلك قالت لـه أُخته وخَتنه:

## أخت عمر تجهر بإسلامها:

نَعم؛ قد أَسْلَمنا وآمنًا بالله ورسوله، فاصْنَعْ ما بَدَا لك!! فلما رأَىٰ عُمر ما بأخته من الدم، نـدم على ما صَنَع!.

وقال لأخته: أَعْطِني هذه الصَّحيفة التي كُنْتم تقرءون، كَيْ أَنْظُرَ ما هذا الذي جاء به مُحَمد؟ ـ وكان «عُمَر» كاتباً.

فلما قال ذلك قالت له أُخته: إنا نَخْشَاك عليها، قال: لا تَخَافي! وحَلَفَ لها بآلهته ليَردَّنُها إذا قرأها إليها!.

## أخت عمر تطمع في إسلام عمر:

فلما قال ذلك طَمِعَتْ في إسلامه، فقالت: يا أَخي! إنك نَجِسُ على شرْكك، وإنه لا يمسَّه إلَّا المطَهَّرون...

فقام عُمر فاغْتَسَلَ، فأعطَتْه الصحيفة، وفيها «طه» فقرأها، فلما قرأ منها صَدْراً قال:

## عمر يمدح القرآن:

مَا أَحْسَنَ هذَا الكلامَ وأَكْرَمَه؟! فلما سَمِعَ ذلك خَبَّاب خَرَج إِليه فقال له: واللَّهِ يَا عُمر! إِنِّي لأَرْجُو أَن يكُونَ اللَّهُ قد خَصَّك بدعوةِ نَبِيّه ﷺ، فإنِّي سَمِعتُه أَمسِ وهو يقول:

«اللهمَّ أيِّدِ الإِسلامَ بأبي الحكم بنِ هشام، أَو بعمرَ بنِ الخطاب». فاللَّهَ اللَّهَ يا عُمر! فقال عند ذلك: فَدُلَّني يا خَبَّابُ على مُحمد حتىٰ آتِيَهُ فأَسْلم.

فقال له خبَّاب: هو في بيتٍ عندَ الصفا معه نفرٌ من أصحابه.

### عمر يدخل على النبي ﷺ:

فأَخَذَ عُمر سَيْفَهُ فَتَوشَّحَه، ثم عمَد إلى رسُول الله عَظِير وأصحابِه، فَضَرَبَ عليهم الباب. فلما سَمِعوا صَوْتَه قام رجُلٌ من أصحاب رسول الله عظيم، فنظر من خِلال الباب؛ فإذا هو بعمرَ متوشَّعُ بالسَّيف! فرجع إلى رسول الله عظيم وهو فَزع ـ فقال: يا رسُولَ الله! هذا عُمر بنُ الخطاب متوشِّحاً بالسَّيف!.

### موقف حمزة أسد الله:

فقال حمزةُ عَمَّ رسولِ الله وأَسَدُ اللَّهِ: فأَذَنْ له! فإنْ كان جاءَ يُــزيد خيــراً بَذَلْناه، وإن كان يُريد شَرَّاً قتلناه بِسَيْفه.

## الرسول يأذنُ لعمرَ بالدخول:

فقال رسولُ الله ﷺ: إيذن له.

فَأَذِن له، فلما دخل نهض إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ، فأَخَذَ بمجمع ردائه، ثم جذبة شديدة فقال:

«ما جاءَ بك يا ابنَ الخطابِ؟! فوالله ما أرى أَنْ تَنتهيَ حتىٰ يُنزلَ الله بكَ قارعةً».

فقال عُمر: يا رسول الله! جئتُك لأومن بالله ورسولِه، وبما جاءَ من عند الله.

فَكَبُّر رَسُولُ الله \_ ﷺ \_ تكبيرةً عرف أَهْلُ البيتِ أَنْ عُمرَ قد أَسْلَم.

## أبو جهل يضرب البأب ني وجه عمر!:

قىال عُمر: لمّا أَسْلَمْتُ تلك الليلةَ تذكّرتُ أيّ أَهلِ مكةَ أَشَدُّ لِرِسُولَ الله عَلَيْهِ عداوةً، حتى آتِيَه فأخبرَه أنّي قد أَسْلَمْت؟! قلت: أبو جَهْل.

فأقبلتُ حينَ أصبحت حتى ضَربتُ عليه بابَه، فخرج إليَّ أبو جَهْل فقال: مَرْحَباً وأهلًا بابن أُختي ما جاءَ بك؟.

قلت: مجئت لأخبرك أنّي قد آمنتُ بالله ورسوله، وصَدّقْتُ بما جاءً! فضرب البابَ في وَجْهي، وقال: قَبّحَكَ الله وقَبّح ما جِئْتَ به!!.

### عمر يعلن إسلامه في مجمع من قريش:

قـال ابن إِسحق: وحدثني نـافعُ مـولى ابْنِ عُمَر، عن ابن عُمَـر ـ رضي الله عنهما ـ قال: لما أَسْلَم عُمر قال: أيَّ قريش أَثْقَلُ للحديث؟ فقيل له:

جميل بنُ معمر الجمَحي، فغَدا عليه، قال عبدالله: وغَدَوْت أُتبع أَثْره، وأُنظر ما يفعل ـ وأَنا غُلام أعقل كلَّ ما رأيتُ ـ حتىٰ جاءَه، فقال له: أَعَلِمْتَ يَا جميلُ أَنِّي أَسْلَمتُ ودخلتُ في دِين مُحمد ﷺ؟.

قال ابنُ عُمرَ: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رِدَاءَه، واتبعه عُمر، واتبعته أنا، حتى قامَ على باب المسجد صَرَخَ بأعلا صَوْته: يا معشَرَ قُرَيْش إ أَلا إنَّ ابنَ الخطاب قد صَبَأً؛ قال: يقُول عُمرُ مِنْ خَلْفه: كَذَبَ، ولكِني قد أَسْلَمْتُ، وشَهدْتُ أَن لا إِلَه إِلاَ الله، وأن مُحمَّداً رسُولُ الله.

وثَـارُوا إِليه، فمـا بَرِح يُقَـاتِلُهُمْ ويُقَاتِلونه حتىٰ قـامتِ الشَّمسُ على رُءُوسهم!.

## كلمة عبدالله بن مسعود:

قال عبدالله بن مُسْعُود رضى الله تعالىٰ عنه:

«مَا كُنَّا نَقْدِرُ أَن نُصَلِّيَ عَنْدَ الكَعبةِ، حتىٰ أَسْلَم عُمَرُ بنُ الخَطابِ رضي الله تعالىٰ عنه، إِنَّ إِسلامَ عُمر كان فَتْحاً، وإِنَّ هِجْرَته كانت نَصْراً، وإِنَّ إِمارته كانت رَحْمةً».

#### فضله:

رَوَىٰ ابنُ عُمَر رضي الله عنهما قال: قال عُمَر: «وافَقْتُ ربي في ثلاث:

١ - في مقام إبراهيم.

٢ - وفي الحِجَاب.
 ٣ - وفي أَسَارَيٰ بَدْرِ»(١).

فإنه قال للنبي ﷺ وهم عند الكَعْبَةِ: «لو اتخذتُ من مَقَام إِبراهيمُ مُصَلِّيٰ» فنزلت: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّى ﴾ (٢).

وفي الحجاب: فإنه قال للنبي ﷺ:

«لَوْ أَمَرْتَ نِساءَكَ بالْحِجَاب، فإنه يَرَاهُنَّ البرُ والفاجرُ»، فنزلت آيــة الحجاب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَئِيهِ فِي ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ ﴾ (٣).

﴿ مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثَخِرَ (') فِي ٱلأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ (°).

وفي رواية: ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهِ عَلَى لَسَانٌ عُمْرَ وَقَلْبِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواء الشيخان.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الإنخان: القتل.

<sup>(</sup>٥) الأنقال: ٦٧.

وقال ابنُ عُمر رضي الله عنهما: ما نَزَلَ بالناس أَمْرٌ قَطُّ، فقالوا فيه، وقال فيه عمر؛ إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عُمر.

فبلغتِ الْأُمُورِ التي نزل القرآن، يُوافق رأيه فيها خمسةَ عشرَ أَمْواً؛ رضي الله عنه، وأرْضاَه عنا، ونفعنا به!.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:

«بينا أنا نائم رأيتُني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصرُ؟ قالوا: لعمرَ. فذكرتُ غيرتَه فوليتُ مدبراً؛ فبكى عمر وقال: أعليك أغاريا رسولَ الله؟،(١).

عَن عقبة بنِ عامر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لو كان بعدي نبي، لكان عمرُ بنُ الخطاب، (٢).

## خوفه من الله تعالىٰ:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: لمَّا طُعنَ عُمرُ رضي الله عنه، دخلْتُ عليه فقلتُ له: أَبْشِرْ يا أُميرَ المؤْمنينَ! فإنَّ الله تعالىٰ قد مَصَّرَ بك الأمصار، ودفعَ بك النَّفاق، وأَفْشَىٰ بك الرِّزْق...

قال رضي الله عنه: أني الإمارة تُثني عليّ يا ابنَ عباسٍ؟! فقلتُ: وفي غيرها.

قال عُمر: والذي نفسي بيده، لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرِجتُ منها، كما دخلتُ فيها؛ لا أَجْرَ، ولا وِزْرَا.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي.

## وضعه التراب على رأسه:

عن عُقْبَةَ بنِ عامر رضي الله عنه قال: لَمَّا طَلَّقَ رسولُ الله عَلِيْ حَفْصَةً بنتُ عُمَر، وَضَع عُمرُ الترابَ على رأسه، وجعل يقُول: ما يَعْبَأُ اللَّهُ بعُمَرَ بعدَ هذا!.

قال: فنزَلَ جبريل عليه السلام من الْغَدِ، على رسول الله ﷺ فقال: إن الله تعالىٰ يأمُرك أن تُراجعَ حَفْصةَ، رحمةً لعمرًا.

### تمهده المجوز:

رُويَ أَنه خرج في سَوَادِ الليل فرآه طلْحةُ، فذهب عُمر فدخل بيتاً، ثم دخل بيتاً آخرَ.

فلما أَصْبَح طلحة ذهب إلى ذلك البيْت؛ فإذا بعجوز عمياءَ مُقْعَدَةٍ! فقال لها: ما بالُ هذا الرجُلِ يَأْتِيكِ؟ قالت: إنه يَتعاهَدُني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يُصلحني، ويُخرج عَنِي الأذَيٰ!.

فقال طلحة: تُكِلَّتُكَ أُمُّك يا طَلْحةً! أَعَثَراتِ عُمَرَ تتبع!.

### نظره للدنيا:

عن الحدن قال: مَرَّ عُمر رضي الله عنه، على مَزْبلةٍ فاحتبس عِندها، فكأنَّ أصحابُه تَأْذُوا بها؛ فقال:

«هذه دُنْياكم التي تَحرِصُون عليها»!.

#### زهسده فیهسا:

قالت خَفْصَةُ بنته: يا أميرَ المؤمنين! لو لبِسْتَ ثَوْباً هو أَلْينُ من ثوبك! وأكثرَ طعاماً هو أَطْيبُ من طعامِكَ! فقد وَسَع اللَّهُ عزَّ وجلَّ لك الرِّزْق، وأَكْثرَ من الخير.

فقال: إنِّي سأخاصمكِ إلى نفسِك؟ أَمَا تَذْكُرينَ مَا كَانَ يَلْقَىٰ رسولُ الله ﷺ من شِدّة العيش؟! فما زال يُذَكِّرها حتى أَبْكاها... وقال لها: والله إن قلتُ ذلك، أما والله لئن استطعتُ لأَشَاركَنَّهُما بمثل عيشِهما الشديد، لَعَلِّي أُدركُ معهما عيشَهُمَا الرخي.

## فرار الشيطان وخوفُه من عمرً:

رُوِيَ عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: استأذَنَ عُمرُ على النبي ﷺ، وعنده نِسْوَة من قريش، يَسْأَلْنُه ويستَكْثرنَه، عاليةً أَصْواتُهن على صَوْته!.

فلما أَذِن له تَبَادرْنَ الْحِجَابَ، فدخَل ورسولُ الله ﷺ يَضْحَكُ.

فقال عُمر: بِأَبِي أَنْتَ وأُمي يا رسولُ الله! أَضْحَكَ اللّهُ سِنَّك! ما يُضْحِكُكَ؟.

فقال ﷺ: «عَجِبْتُ من هؤُلاء اللاتي كُنَّ عِنْدِي، فلما سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ»!،

فقـال عُمر: فـأَنْتَ يا رسـولَ اللّهِ! - بأبي أَنْتَ وأمي - كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَكَ. ثم أُقبل عليهن فقال:

أَيْ عَدُوًّاتِ أَنفسِهن! أَتَهَبْنَنِي ولا تَهَبْنَ رسولَ الله!.

قلن: نعم، أنت أفظُ وأغلظ (١) من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) تنبيه: هذا في علم البلاغة أفعل تفضيل على غير بابه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ؛ بل هو: ألطف الناس جانباً، وألينهم عريكة، وأحلاهم حديثاً.

فقال عليه الضلاة والسلام:

«إِيها يا ابنَ الخطابِ، فوالذي نفسُ محمدٍ بيده، ما لقيكَ الشيطانُ سالكاً فجاً، إلا سلك فجاً غيرَ فجك» (٢٠١).

#### عامله:

حُكيَ أَن عُمر بنَ الخطاب، استعمل سعيدَ بنَ عامِر، وَالِياً على حِمْصَ، فلما قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه زائراً حِمْصَ قال: يا أَهلَ حِمْص! كيف وَجَدْتُم عامِلَكُم؟ فَشَكَوْه إليه، قالوا: نَشْكُوه أَربعاً:

١ - لا يَخْرُجُ إلينا حتى يتعالَىٰ النهار!.

قال عُمَرُ: أَعْظِمْ بها! قال: وماذا؟.

٢ ـ قالوا: لا يُجِيب أَحَداً بِلَيْلِ!.

قال: وعُظِيمةً! قال: وماذا؟.

٣ ـ قالوا: وله يومٌ في الشهر، لا يَمْخُرُج فيه إلينا!.

قال: وعُظِيمةً! قال: وماذا؟.

٤ ـ قالوا: يَغْنِظ (٣) الْغِنْظَةَ بِينَ الأَيام.

فَجَمَع عُمر بينهم وبينَه، ليحاكِمَه على هذه الْخِصَال المشَوَّهةِ لِسُمْعة الْوُلاة! فلما اجتمعَ وإيَّاهم في مجلس الحُكْم ـ والحاكِمُ عُمر.

<sup>(</sup>١) وفي رواية: «إيه يا ابن المخطاب» أي: كف عن مناقشتهن، فإنهن ضعيفاتُ لا يقدرن عليك؛ لأن الشيطان ما لقيك في فج - أي طريق - إلا سلك غيرَه خوفاً منك؛ فكيف بالنسوة ١٤».

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان. •

<sup>(</sup>٣) الغنظ: أشد الكرب والجهد. وقيل: هو أن يشرف على الموت من شدته.

فقال عُمر رضِي الله عنه: ما تَشْكُونَ منه يا أَهْلَ حِمْص؟ قـالوا: لا يخْرُج إِلينا حتىٰ يتعالىٰ النهارُ.

قال سعيد رضي الله عنه:

والله يا أُميرَ المؤمنينَ! إِنْ كُنتُ لأَكْرَه ذِكْرَهُ، ليس لأَهْلي خادِمٌ، فأَعْجِنُ عَجِيني، ثم أَجلسُ حتىٰ يَخْتَمِرَ، ثم أَخْبزُ خُبزي، ثم أَتُوضًأ ثم أُخرجُ إليهم.

فقال عمرُ: ما تَشْكُونَ منه يا أَهلَ حمْص ؟.

قالوا: لا يُجِيبُ أَحَداً بِلَيْلِ.

قال عُمر: ما تقول يا سعيد؟.

قال سعيد: إِنْ كُنتُ لَأَكْرَه ذِكْرَهُ يَا أَمِيـرَ المؤمنين! إِني قد جعلْتُ النهارَ لهم، وجعلْتُ الليلَ لله سبحانه.

فقال عُمر: ما تَشْكُونَ منه أيضاً؟.

قالوا: إِنَّ له يوماً في الشهر، لا يخرجُ إِلينا فيه.

قال عُمر: ما تقول يا سعيد؟.

قال: يا أُميرَ المؤمنين! ليس لي خادِمٌ يَغْسِلُ ثيابي، وليس لي ثياب أُبدلها، فأجلسُ حتى تَجفُ؛ ثم أُدلِكُها؛ ثم أُخرِجُ إِليهم من آخر النهار.

قال عُمر: ما تَشْكُونَ منه أيضاً؟.

قالوا: يَغْنِظُ الْغِنْظَةَ بِينَ الأَيام .

قال عُمر: ما تقولُ يا سعيدُ؟.

قال سعيد: شهدتُ مَصْرَعَ خُبيبِ الأنصاريِّ بمكةً، وقد بضَّعتُ قريش لحمَه، ثم حملُوه على جَذعة فَصَلَبوه عليها وقالوا: أتحبُ أنَّ مُحمداً مكانك، وأنت في أهلك وَوَلدِك؟!.

فقسال رضي الله عنه: والله منا أُجِبُ أنِّي في أَهْلِي وولدي، وأَن مُحمداً ﷺ شِيكَ بِشَوْكة!.

فقال سعيد: ما ذكَرْتُ ذلك اليومَ، وتَرْكِي نُصْرَتَه في تلك الحالِ \_ وأنا مُشْرِكُ لا أَوْمن بالله العظيم \_ إلا ظننتُ أن الله عزّ وجل لا يَغْفِرُ لي بـذلك الذنب أبدأ، فتُصِيبُني تلك الْغِنْظَةُ.

فقال عُمر: الحمدُ لله الذي لم يُفِلْ فِرَاسَتي. فبعث إليه بألف دِينـارٍ وقال: استَعنْ بها على أمْرك!.

فقالت امرأتهُ: الحمدُ لله الذي أُغنَانا عن خدمتك!.

فقال لها: فهل لكِ خَيرٌ من ذلك؟ نَدْفَعُها إلى من يَأْتينا بهَا أَحْوَجَ ما نَكُون إليهًا.

قالت: نعم؛ فدعًا رَجُلاً من أهل بيته يثق به، فَصَرَّها صُرَراً ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فُلاَن، وبهذه إلى يتيم آل فُلاَن، وبهذه إلى مسكينِ آل فلاَن، وبهذه إلىٰ مُبتَلىٰ آل فُلان.

فبقيَتْ منها ذُهَيبَةً، فقال لأهله: أنفقي هذه!.

ثم عاد إلى عَمَلِهِ. فقالت له امرأته يوماً: أَلاَ تَشْتَرِي لنا خادِماً! ما فَعَلَ ذلك المالُ؟ فأجابها رضي الله عنه قائلًا:

سيأتيكِ أحوجَ ما تكُونينَ إليه!.

### من مظاهر عدله:

حُكيَ أَن وَلَـداً من أولاد عَمْرو بنِ العـاص وَالي مِصر، ضَـرَبَ أَحدَ الأَقباطِ بِسَوْطه! فَشَكَا القِبطيُ إلى أميرِ المؤمنينَ عمرَ الفاروق رضي الله تعالىٰ عنه.

فكتب أميرُ المؤمنين إلى عَمْروبنِ العاص، يأمرُه بالحضُور معَ ابنهِ. ودَعَا القبطيُّ، فلما اجتمعوا في مجلس الْحُكْم، واعترف ابنُ عَمْرو بِتَعَدِّيه على القِبطيُّ، وضَرْبِه بدون مُبررٍ ولا سبب!.

فناوَلَ أُميرُ المؤمنينَ القبطيُّ سَوْطَه، وقال له:

«اضْرِبْ ابنَ الْأَكْرَمين». فانْهَالَ القبطيُّ بالسُّوْط عليه فَضَربه.

فقال عُمر: أُدِرْها على صَلْعة عَمْروا.

فقال القبطيُّ: يا أُميرَ المؤمنينَ! لقد ضربتُ مَنْ ضَرُبني.

فقال عُمر: والله، لو فَعَلْتُ ما مَنَعْنَاك!.

فإنه إنما ضَرَب بسُلطان أبيه؛ ثم التفتَ إلى عَمْرو وقال كلمتَه الخالدة: «مَا عَمْرو! مَتَى استعبرتُم الناسَ وَقد وَلَرَهُمُ أُمِّها تُهم أُمَراراً؟ ".

# 

كان حمزةً \_ رضي الله عنه \_ قبلَ إِسْلامه، رجُلاً يُحِبُ الحياةَ ويُقْبل عليها، يتمتّع بملذاتِها وشَهواتها؛ وقد اجتمع له: المال، والجاه، والقوة! . بينما كان ابنُ أخِيه مُحمدُ بنُ عبدِالله على يَدْعُ والناسَ إلى الله، ويُبَيِّنُ لهم حق الله تعالى، وحق عِباده، وليس في دِين الإسلام طَلاسِم ولا غُموض! . ولا يستطيعُ أَحَدُ أن يستغلَّ الدين \_ مهما كان، ومن أَيْنَ كان \_ لنفسِه دونَ غيره.

#### ت الاستعال:

﴿ قُلْ هَلَاهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾(١).

وإذا أراد الله أن يُكرمَ عَبداً، أَدْخَلَ نُورَ الْهِداية في قلبه.

وإِنَّ سيدنا حَمْزَةَ من الذين أَكْرَمهُم الله بالإِيمان، حتىٰ بدأ يشعر به قبلَ أن يُعْلِنَ إِسلامَه للناس.

وفي يوم من أيام مكَّةَ المكرَّمة، أرسَلَتِ الشمسُ أَشعَّتها على البيت الْعَتيق، وإن حُبَّ هذا البيتِ يملًا قُلوبَ الجميع ِ.

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۰۸.

غير أنَّ للمؤمنين ـ الذين آمنوا بالله ورسوله ـ نظرةً خاصَّةً لهذا البيت الحرام...

وكان الناس يَطُوفون بالكَعْبة المشَرَّفة على حَسب دِينهم؟ فالمشرِكُون يَعْبُدُون اللاتَ والْعُزَّىٰ، وغَيْرَهما من الأصنام التي صَنَعُوها بأيديهم!.

والمؤمنون يعبدونُ الله ولا يُشْرِكُون به شيئاً، بعدما أرسل الله إليهم مَنْ أَنْقَذَهم مِنَ الكُفْرِ إلى الإيمان، ومن عِبادةِ العبادِ إلى عبادةِ الله ربِ العالمينَ، ومن جَوْر الأديان إلى عدل ِ الإسلام.

وفي صبيحة كل يوم، يتمادَىٰ المشركون في إيصال الأذَىٰ إلى رسول الله ﷺ، وصحابتِه المستَضْعَفين ـ رضوانُ الله عليهم أجمعين ـ وكانَ أشَدً المؤذِينَ لرسول الله ﷺ وصحابته، ذلك الطّاغِيةُ الكبيرُ أبو جَهْل لَعنه الله!.

فكان يتفَنَّن معَ المشركينَ في إيصالِ الأَذَىٰ إلى الرسول الكريم ﷺ، وأصحابِه رضي الله عنهم.

وفي ذاتِ يوم ، عادَ حمزةُ رضي الله عنه من «قَنَصِه»(١) متوشَّحاً قَوْسَه، وكان إذا رجع لم يَصِل إلى أهله حتىٰ يَطُوفَ بالكَعبة، ـ حرسَها الله وزادها شَرَفاً ـ متحدِّثاً عن صَيْدِه مع حَلقاتها!.

وهناك اقتربت منه مولاةً لعبدِ الله بنِ جدعانَ وقالت:

\_ وَاذُلاه يا بني عَبْدِ مَنَافٍ! يا أَبَا عُماْرةً! لو لَقِيتَ ما لَقِيَ ابنُ أَخِيك

<sup>(</sup>١) القنص محركة: المصيد.

«مُحَمِدً» من أبي الْحَكَم بنِ هشام (١)! وَجَدَهُ ها هنا جالساً فآذاه وسَبَّه، وبلَغَ منه ما يَكْرَه! ثم انصرف عنه، ولم يُكَلِّمُه «محمدٌ» ـ ﷺ ـ.

## دفاعه عن رسول الله علية:

وهنا غَضِبَ حمزةً غَضَباً شَدِيداً، وقال في نفسه: ماذا فعل ابن أَخِي حتىٰ يَلْقَىٰ كلَّ هذا؟ أَو لَيْسَ يَدْعُوهم إلى خير ما في هذه الدنيا وما بعدَها؟ أَلاَ إِنَّ أَمْرَ ابنِ أَخِي لَحَقُّ!.

فَفَكُّر في أَيامه الخوالي التي قضاها حَياةً جاهِليةً كلُّها شَهواتُ، وحُبُّ نفس، وإعراض عن الإِلَّه الخالق ـ جلَّ جلالُه ـ وفكَّر في ابن أُخيه ـ الصَّادقِ الأَمِين ـ وكلماتِ الله الخالدة، التي تنزلُ عليه بين الْفَيْنَة والْفَيْنَة!.

فأضمر في نفسِه أن يَنْصُرَه على أعدائه، حتىٰ يتمكَّنَ من أداءِ دعوتِه!.

فذهب يسعَى يبحثُ عن أبي جَهْل في المسجد الحرام، فوقَعَ بَصَرُهُ عليه وهو بينَ الْقَوْم، فأقبلَ نحوَه حتى إذا قام على رأسه ورفع قوْسه فَضَرَبَهُ بها فشَجَهُ شَجَّةً مُنكرَةً! ثم صاحَ فيه: أتشتِمُهُ وأنا على دِينه! أقول ما يقُول، فَرُدَّ ذلك على إن استطعتَ.

هُنا أُصِيبَ أَبُو جَهْل والمشركُون بصاعِقَةٍ نزلت على رؤوُسهم، أَفي كل يوم يَعْلُو شَأْنُ مُحَمدٍ، وتكثرُ جماعتهُ؟!.

: بالانتال:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَأَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكِرِهُ أَلْكَافِرُونَ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) كانت كنيته: أبا الحكم، وعندما أصر على الكفر ـ بعدما رأى المعجزات على يد رسول الله على ـ كناه الرسول على: أبا جهل.

<sup>.</sup>A: carall (Y)

فكانت الصّدْمةُ لأبي جهل، أقْوَىٰ من الضّرْب والشَّجِ، الذي ناله من حمزة.

وأراد بعضُ المشركينَ أن ينتقمَ من حمزةَ المؤمن، دِفاعاً عن زعيمهم أبي جهل!.

فقال لهم أبو جهل: دَعُوا أبا عُمارةَ، فإني ـ والله ـ لقد سببتُ ابنَ أخيه سَبًا قَبيحاً!.

وهكذا انتهت هذه المعركةُ، بينَ حمزةَ وأُعداءِ الله!.

لقد تلاشَتْ قوةُ الكُفْر، بجانب النفسِ المؤْمِنة المطْمَئنةِ بنَصْر اللَّهِ جلَّ جلاله.

الله أكبر! مَنْ يَجْرُؤُ أَن يتكلم معَ أبي جهل كلاماً يُزْعِجه، فكيف بمن يَضْرِبه؟! ولكنَّ الحقيقةَ الإِيمانيةَ هي التي تجعل من الإِنسان قُوةً فوقَ قوته.

هكذا أُدخَل اللَّهُ النورَ الإيمانيَّ في القلب الرحيم، الذي أَنْصَف رسولَه محمداً عَلَيْمَ، ثم رجع حمزةُ رضي الله عنه إلى بَيْتِه... ولكن ما له يُفكِّر؟ وما الذي يَشغل بالَه؟ كلمة حتي نطق بها على مَرأَى ومَسْمع المشركين...

ولكنَّ للإنسان شيطاناً يُوَسُوس له، فَأَتاهُ بصُورة رجُل ناصِح وقال له: أَنْتَ سَيِّدُ قريشٍ ، اتبعتَ هذا الصَّابيءَ وتركْتَ دِينَ آبائِك! لَلْمَوْتُ خيرٌ لك مما صَنعتَ!.

ويُقْبِلُ حمزةُ المؤمن على نفسِه يقول: ما صنعتُ؟ اللهم إن كان رُشداً فاجعل تَصْدِيقَه في قلبي! وإلا فاجعل لي مما وَقَعْتُ فيه مَخرجاً... ويسكت، وتُحَدِّثه نفسُه مرةً أُخرى:

إِنْ عندَ صاحب الدِّينِ الْمَؤْنَةُ الصَّادقةَ في أُمرك.

ويَنْطَلَقَ إلى صاحب الدِّين. ويقفُ بباب «رسول ِ الله» ﷺ خاشِعاً... ما الهذا النُّورِ في عينَى هذا الرجُل ، يقذفُ في قلب عَمِّه المؤمن، فلا يستطيعُ الذي يراه إِلَّا أَن يُذْعِنَ بأنه مَدَدُ من السماءِ.. من اللهِ ربِّ العالمين . . الذي أَلْهَمَه الإيمانَ قبلَ أَن يُفَكِّر هو فيه ! سُبحانك ربِّي ما أعظمَك .

وأقبل حمزةُ رضي الله عنه يروِي القِصَّة على الرسول الكريم!.

ـ يا ابْنَ أُخِي! إِنِّي قد وقعت في أَمْرٍ، ولا أُعرفُ المخرَجَ منه، وإقامةُ مثلي على ما لا أدري ما هو؟ أرُشْدٌ أَمْ غَيُّ؟.

فَحَدَّثْني حديثاً... فقد رَغِبْتُ أَن تُحَدِّثني!.

وأَقبل رسولُ الله ﷺ يَعِظُهُ ويُذَكِّره، ويُخَوِّفه ويُبَشِّره.

فَيُسْمَع حمزةُ كلامَ الرسُولِ الصادقِ المصْدُوق، ﷺ، فيبكِي.. ويبكِي . . . يبكِي على أيامِه الخوالي من الإيمان .

### حمزة يعلن إسلامه:

. . . ويَدْخُل السرورُ إلى قلب سَيِّدِنا «مُحَمد» ﷺ، عندما أعْلنها حمزةُ مُخْلِصَةً: ﴿ أَشْهَدُ أَنَّكَ صَادِقٌ ، شهادةَ الصِّدق ، فأَظْهِرْ يا ابنَ أَخِي دِينَك ، فوالله مَا أُحِبُّ أَنَّ لَي مَا أَظَلَتُهُ السَّمَاءُ وأَنَا عَلَى دِينِي الْأُول!٣.

## وأَنْشَد رضي الله عنه حين أَسْلَم أَبياتاً:

حَوِسَدْتُ اللَّه حِينَ هَلَى فؤادِي إلى الإسلام والسَّدينِ الْحَنِيفِ لِسلدِينِ حِساءَ مِنْ رَبِّ عَسزينِ إذا تُليَتْ رَسَائِلُهُ علينا رسائل جاء أحمد من هداها

خبير بالعباد بهم لطيف تَحَـدُّرَ دَمْعُ ذي اللَّبِّ الْحَصِيفِ باياتٍ مُبَيِّنَةِ الْحُرُوفِ

## رؤيته لجبريل عليه السلام:

وفَرِحَ المؤمنون بإيمان حمزةَ، وانخذَلَ المشْرِكُونَ أَعداءُ اللَّهِ بإيمان هذا البطل!.

وبعدما اطمئنَّ قلبُه بالإيمان، وبدأ يحضر مجالسَ النبي عَلَيْةِ ليتَفَقَّه في دِين الله...

وفي ذات يوم ، خَطَر على بَالِه أَن يَـرَىٰ أَمينَ الوحْي جبريلَ عليه السلام.

قال؛ فنزل جبريل عليه السلام على خَشَبَةٍ في الكَعْبة، كان المشركُون يَضَعُونَ ثيابهم عليها إِذا طافُوا بالبيت!.

فقال له رسولُ الله ﷺ: «ارْفَعْ طَرْفَك»، فنظرَ فإذا قدماه مثلَ الزَّبَرْجَدِ الله عَلَيه!.

## جهاده في سبيل الله:

كان حمزة رضي الله عنه، حريصاً على الدِّفاع عن دِين الله، فتراهُ يبذلُ نفسَه رخيصةً لإعلاءِ كلمةِ الله.

فبعد أن هاجَر الصَّحابةُ رضوان الله عليهم، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة برسولها عليه عليه عنه المهاجرين حمزةُ رضي الله عنه، فما أنْ خرَجَ رسولُ الله عليه إلى «بَدْر» مع قليل من أصحابهِ، كان حمزة مِنَ المرافِقين لرسول الله عليه وعندما وقعت المعركة مع المشركين في

«بَدْر» ـ وكانت غيرَ مُتَوَقَّعَة ـ انطلق البطلُ الْهُمام «حمزةُ» يُقَاتِلُ بسيفين، فأَبْلَىٰ بلاءً حَسَناً، وكانت همتُه عالية، فَسَماهُ رسولُ الله ﷺ: «أَسَدَ اللّهِ، وأَسَدَ رسولِه» ﷺ، ودارت دَوْرَةُ العام، ووقَعَتْ غَزْوَة «أُحُد».

## البطل الشهيد في أحد:

انتصَسَرَ المسلمون في «أحد» قبل أن يُخَالِفَ الرَّماة عن أُمر رسول الله ﷺ؛ ذلك أنهم رأوا إخوانهم قد انتصَرُوا، وانهزَم أعداءُ الله!!.

وبدأ المسلمون بجمع الغنائم ونَزَلَ الرَّماة، وظَنَّ بعضُهم أَن الأمر قد انتهىٰ! فكرَّ عليهم خالد بنُ الوليدِ ـ وكان يـومئذ مُشَّرِكاً ـ فانقلب الجيش الإسلامي يُوَاجِه المعركة من جديد، فتشتت صُفُوفُ المسلمين وفَرَّ بعضُهم.

ولكن رسولَ الله ﷺ ثَبَتَ في مكانِه وهو يقول: «هَلُمُوا إِليَّ أَيهُا الناس!».

وبدأ يضرب المشركين، فالْتَفَّ حولَه عَلِيَة الصَّحابةُ ومن بينهم حمزةُ، فقاتَلَ المشركِينَ قِتَالَ الأبطالِ، حتىٰ قَتَلَ منهم واحداً وثلاثين مُشْرِكاً في يوم واحداً.

وهنا لا يستطيعُ الْقَلم أَن يكْتُبَ عن قِصَّة الْغَدْر، التي أَحاطَتْ بسيدنا حمزةَ رضي الله عنه، إلا أَن يمرَّ على الموضوع مرورَ الذي رأى ما يكرهه وهو يَسِير!.

نُحَيِّي بطلاً جَليلاً، نحيي عَمَّ رسول الله ﷺ وصاحبَه، الذي بقي يُدَافع عن الإسلام دفاع مَنْ لا يخافُ الموت، حتى أَكْرَمَه الله بالشَّهادة في سبيله، التي هي أُمنية الشبابِ المسلمِ، الذي يعرف قَدْرَ الشَّهِيد ومَنْزِلتَه عِنْدَ اللَّهِيد ومَنْزِلتَه عِنْدَ اللَّهِيد.

عن جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما قال: فقدَ رسول الله ﷺ يومَ «أُحُد» حمزة \_ رضي الله عنه \_ حين فاءَ الناسُ من القتال...

فقال رجُل: رأيته عندَ تلك الشَّجرةِ وهو يقول: أنا أَسَدُ اللَّهِ، وأَسَدُ رسوله، اللهم إنِّي أَبْرَأُ إليك مما جاءَ به هؤلاءِ يعني الكُفَّار وأعتذِرُ إليك مما صنع هؤلاء من اجتهادِهم الخاطيء فَسَارَ رسولُ الله ﷺ نحوهُ، فلما رأى جَبْهتَهُ بَكَىٰ، ولما رأى ما مُثَّل به شَهَقَ، ثم قال: أَلَا كَفَنَّ؟ فقام رجُل من الأنصار فَرَمَىٰ بثوب!..

قال جابر رضي الله عنه: فقال رسولُ الله ﷺ: «سَيِّدُ الشَّهَداءِ عندَ اللَّهِ تَعَالَىٰ يومَ القيامة: حَمْزَةُ».

## زهده حياً وميتاً:

عن خَبَّاب بن الأرَتِ رضي الله عنه قال: لقد رأَيْتُ حمـزةَ رضي الله عنه، وما وَجَدْنَا له ثَوْباً نُكفنه فيه غيرَ بُرَّدَةٍ!.

إذا غَطَّينا بها رجليه خرج رَأْسُه، وإذا غَطَّينا بها رأْسَه خرجت رِجْلاه، فغطَّينا رأْسَه ووضَعْنا على رِجْليه الإذْخرَ<sup>(۱)</sup>!.

دُفِنَ سيدنا حمزةُ بن عبدالمطلب، وابن أُختِه عبدُالله بنُ جحش، في قبر واحد عند جبل «أُحُد» وقبرهُ مشهور يُزَار.

فرضِي الله عنك يا عمَّ رسول الله ﷺ!، لقد جاهَـدْتَ في الله حَقَّ جِهَـادِهِ، وبذلْتَ نفسَك رخيصةً في سبيل نُصْرَةِ الدِّين الْحَنِيف؛ الذي لولاه لَكُنَّا في ضلالةٍ ضَلَّاءَ، وجَهَالةٍ عمياءً!.

<sup>(</sup>١) الإذخر: الحشيش الأخضر، حشيش طيب الربح.

رضِيَ الله عنك يا أُسَدَ اللّهِ ورسولِه! لقد علّمتنا كيف تكُون التضحية في سبيل الله الإعلاء كلمته!.

رضِيَ الله عنك وأَرْضَاك، وحشرنا معك في زُمرة المجاهدين الصادِقين، تحت لواءِ ابنِ أُخيك سيدنا مُحمد ﷺ. . . آمين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

#### موجز من حياته المباركة:

لقبه: أَسَدُ اللَّهِ وأَسَدُ رسولُهِ ﷺ.

اسمه: حَمْزَة.

نسبه: ابن عبدِالمطلب، بنِ هاشم، بنِ عبدمَنَاف، بن قُصيّ ِ. أُمُه هالَة بنتُ وهيب، بنِ عبدمناف، بنِ زُهرة، بنِ كلاب، بنِ مُرَّة.

كنيته: كان يُكنىٰ أَبا عُمارة، وقيل: كان يكنىٰ أَبا يعلىٰ.

## أولاده أربعسة:

۱ ۔ يعليٰ .

۲ ... عامر.

٣ عمارة.

, iolal ... £

### أزواجسه:

١ ـ بنتُ الملَّة بن سالك؛ ولَدَت له: يعلىٰ وعامر.

٢ ـ خُولة بنت قيس ؛ ولدت له: عُمارة.

٣ ـ سَلْمِي بنت عُميس؛ ولدت له: أمامةً.

#### أحفاده:

كان لابنه يعلى أولاد: عُمارةً، والفضل، والزَّبيرُ، وعَقيلُ، ومحمدُ، درجوا(١) فلم يبقَ لسيدنا حمزةَ ولد ولا عقب.

#### عمسره:

كان رضي الله عنه أُسَنَّ من رسول الله ﷺ بسنتين، وقيل: ُ بأربع.

إسلامه: أسلم رضي الله عنه في السنة الثانية من مَبْعثِ رسولِ الله علية.

هجرته: هاجَرَ رضي الله عنه إلى المدينة.

جهاده: شُهدَ بدراً، وبارَزَ وأَبْلَىٰ فيها بلاَّءً عظيماً، وقاتل بسَيْفَين!.

استشهاده: نالَ بُغيتُه التي هي الشهادة في سبيل الله يومَ «أُحُـد» في نصف شوال، من السنة الثالثة من الهجرة، بعد أن قَتَل واحداً وثلاثين من الكُفَّار.

مدفنه: دُفِنَ عند جبل «أُحُد» مع عبدِ الله بنِ جحش في قبر واحد. وحمزة خالُ عبدِالله بنِ جحش، وقبرُه مشهور يُزَار.

### والذين نزلوا قبره أربعة:

١ ـ أبو بكر الصديق.

٢ ـ عمر بن الخطاب.

٣ - علي بن أبي طالب.

٤ - الزبير بن العوام، رضي الله تعالىٰ عنهم.

<sup>(</sup>١) درج من باب دخل: واندرج أي: مات.

ورسول الله ﷺ جالس على حفرته، ويقول: «رأيت الملائكة تغسل حمزةً» (١). لأنه كان جُنباً ذلك اليوم!.

<sup>(</sup>١) روى محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قُتل حمزة بن عبدالمطلب جنباً، فقال رسول الله ﷺ:

<sup>«</sup>غسلته الملائكة» أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: «صحيح الإسناد». «السنن الكبرى» للبيهةي: (١٥/٤).

# عَبْ اللَّهُ بِينَ عِبْمَاسَ حَبْدِ الأمسَّة

#### ولادتــه:

ولد عبدُالله بنُ عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قبلَ الهجرةِ بثلاثِ سنوات، ولما توفي رسولُ الله ﷺ، والتحق بالرفيق الأعلىٰ، كان له من العمر ثلاث عشرة سنةً فحسب.

ولما وضعته أمه، أتت به النبي ﷺ، فحنكه، وأذَّن في أذنه اليمنيٰ، وأقام في اليسريٰ، ودعا له.

#### نشأنه:

فما فتح الغلام أجفانَه، ودخل في سن التمييز، حتى درج مَدارج الكملَةِ من الرجال، ممن يُقدِّرون قَدْرَ العلم. .

فلازم رسولَ اللَّهِ ﷺ، ملازمة العين لأختها، في الحضر والسفر، قام بخدمته، حقَّ القيام، يَعدُّ لَهُ مَاءَ وَضوءِه، ويكون رديفَه إذا ركب، وجليسه إذا جلس، ومأمومَه إذا صَلَّىٰ.

وقد وصل حبَّه شغاف قلبهِ، وتغلغل جميعَ ذَرَاتِه، فأَذْهلهَ عما درجَ عليه أترابُه، من حبٌ اللعب واللهو.

### دعاء النبي ﷺ له:

قال ابن عباس: أعددتُ مرَّة ماء وَضوءِ رسولِ الله ﷺ، بدون طلبٍ، فسُرَّ بذلك رسولُ الله ﷺ، ولما قام إلى الصلاة، رغب أن أكون في جانبه، فوقفت خلفه، فلما انصرف من صلاته، قال: ما منعك أن تكون بإزائي؟.

فما كان سرعانُ أن قال: أنت أجل وأعظم يا رسول الله! من أن أوازيك، فرفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم آته الحكمة».

وقد استجاب الله دعوة نبيه، حتى تفوق على أساطين الحكماء والعلماء. وعن عكرمة، عن ابن عباس ـ رضي الله تعالىٰ عنهم ـ قال: ضمني رسولُ الله ﷺ ثم قال: «اللهم علمه الحكمة».

### ونسي روايسة:

ووضع بدَه على صدره، فوجدَ الغلامُ بَرْدَها في ظهره، ثم قال: «اللهم احشُ جوفَه حِكَماً وعِلْماً».

### ونسي روايسة:

«اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل».

لُقِبَ بترجُمَانِ القرآنِ، لكثرةِ معرفتِه من معانيه. وكان يُسمىٰ بَحراً، لغزارة علمه.

ما رواه من الأحاديث: لقد حمل الغلام مع حداثة سنه، في جعبته للأجيال القادمة بعده، ما لم يحمله جُلُّ الصحابة، لقد حمل سِفراً كبيراً من الأحاديث المتفق على صحتها، قد بلغت ألفاً وستمائة وستين حديثاً، أثبتها البخاري، ومسلم، في كتابيهما.

## تعلمه العلم وتعليمه:

وهكذا دأب ابنُ عباس من نعومة أظفاره، على طلب العلم وحبِّ العلماء، حتى بلغ مبلغاً أدهشَ عقولَ الفحول من الرجال، ولما اكتمل في الطلب، وأتم تحصيلَه: تحول إلى معلم كبير، ومربِّ عظيم ِ.

فأقبل الناس عليه إقبال الظامىء على المورد العذب، حتى أصبح بيتُه جامعة ثقافة وعلم، فيها ما تشتهيه الأنفس مما لذَّ وطابَ...

### شهادة بعض الصحابة له:

قال أحد الأصحاب: لقد رأيتُ من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قريش افتخرت به، لَحُقَّ لها أن تفتخر، نعم؛ لقد رأيتُ الناسَ زَرافاتٍ ووحدَاناً، قد غصَّ الطريقُ الموصلة إلى بيته، حتى ضاقت بهم السبل، وسدوها على المارين... فدخلت عليه وأخبرته بتلك الحشود.

فقال لي: ضع لي وَضوءاً، فتوضأ وجلس، وقال: أُخرج وقل لهم: من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه، فليدخل.

فخرجت فقلتُ لهم: فدخلوا حتىٰ ملؤا البيتَ، فما سألوه عن شيءٍ إلا وأخبرهم به وزادَهم.

ثم قال: افسحوا الطريقَ لإِخوانكم، ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويلهِ، فليدخل.

فخرجت فقلتُ لهم: فدخلوا حتىٰ ملؤا الحُجرةَ، فما سألوه عن شيء إلا وأخبرهم وزادهم!.

ثم قال: افسحوا لإخوانكم. .

وهكذا حتى ذكر الفرائض، والشعر، وعلمَ العربية، وغيرَ ذلك...

## تقليم عُمرَ له:

قال علماءُ السيرة والتاريخ: لقد غدا ابنُ عباس بفضل علمه، ورجاحة عقله، مستشاراً للخليفة العادل مع حداثة سنه مشكلة، دعا جُلَّ الصحابة الدخطاب! فكان إذا استصعب عليه أمرٌ، أو واجهته مشكلة، دعا جُلَّ الصحابة ومن بينهم ابنُ عباس .

وقد عُوتِبَ مَوةً في تقديمه، وجعلِه في صفِّ الشيوخ! فأجاب رضي الله عنه قائلًا: إنه فَتَى لَكُهُول ، لهُ لِسَانَ سَوُل ، وَقَلْبُ عَقْوُل . وصية أبيه له:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبي:

أي بني! إني أرى أميرَ المؤمنين يدعوكَ، ويُقربكَ ويستشيرك، مع أصحاب رسول الله ﷺ، فاحفظ عنى ثلاثَ خصال ٍ:

١ - لا يُجربنَّ عليك كذبةً.

٢ ـ ولا تُفشينً له سراً.

٣ ـ ولا تغتابنً عندَه أحداً.

قال عامر الشعبي: كل واحدة خيرٌ من ألف. قال ابن عباس: كل واحدة خير من عشرة آلاف.

## حکمته وحکمه:

عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

من قال: بسم الله، فقد ذكر الله.

ومن قال: الحمد لله، فقد شكر الله.

ومن قال: الله أكبر، فقد عظَّم الله.

ومن قال: لا إِلَّه إِلَّا الله، فقد وحَّد الله.

ومن قال: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، فقد أسلم واستسلم، وكان له بها كنزً في الجنة.

وقال رضي الله تعالى عنه مخاطِباً أربابَ المعاصي، بعبارات تُسيل الدمعَ الهتون:

يا صاحبَ الذنب! لا تأمن من عاقبة ذنبك، واعلم أن نما يتبع الذنبَ أعظمُ من الذنب نفسِه، فإنَّ عدمَ استحيائِك ممن على يمينك، وعلى شمالك، وأنت تقترف الذنبَ لا يقل عن الذنب.

وإن ضحكك عند الذنب، وأنت لا تدري ما الله صانعٌ بك، أعظم من الذنب! .

وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به، أعظمُ من الذنب!. وإن حزنك على الذنب إذا فاتك، أعظمُ من الذنب!.

وإن خوفك من الريح إذا حرَّك سِترَك، وأنت تـرتكب الذنب، مـع كونـك لا يضطرب فؤادُك من نظر الله إليك، أعظمُ من الذنب!.

يا صاحبَ الذنبِ! أتدري ما كان ذنبُ أيوبَ، حينَ ابتلاه اللَّهُ بجسده وماله؟.

إنما كان ذنبه أنه استغاث به مسكين ليدفعَ عنه الظلم، فلم يُعنه!.

## شمائله رضي الله تعالى عنه:

وكان ابن عباس من أجمل الناس شكلًا في عين مُجتليه، وأفصحِهم لساناً في نظر محدثيه، وأعلمِهم علماً لمناظريه، وجمع إلى هذا خشية اللهِ تعالى، والخوف منه، حتى خدّ الدمع على خديه الأسيلين وأثر.

وأكرمه الله بشرف الصحبة، وشرفِ النسبِ، وشرفِ العلمِ، فقلمًا تجتمع هذه في إنسان.

وكان حكيماً عليماً، قسيماً وسيماً مُحَبَباً، أعطى للخاصة من الناس ما يرومونَه، ولم يضيع حق العامة؛ بل جعل لهم مجلساً يعظهم فيه، ويذكر لهم من الرقائق، ما يُزهدهم في الدنيا، ويرغبُهم في العقبى. وكان إذا أمر، يكون أول المطبِّقين، وإذا نهى، يكون أول المنكفين، لن يعلو علمه عمله؛ بل كانا كفرسي رهان.

#### وفاته:

توفي رضي الله عنه في الطائف، ودفن بها، وقبره مشهور يزار، وهو ابنُ إحديٰ وسبعينَ سنةً.

ولما وضع ليُصلَّىٰ عليه، جاء طائر أبيضٌ، فدخل في كفنه، فالتُمِسَ فلم يوجد! فلما أهيل عليه التراب، سمع من يقول:

﴿ بِكَأَيَّنُهَا ٱلتَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ آرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِكِ رَاضِيَةً مَّ صَيِّنَةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴿ وَأَدْخُلِ جَنِّنِي ﴾ (١).

وصلًى عليه محمدُ بنُ الحنفيةِ، والبقيةُ الباقية من الصحابة، وجُلَّةِ التابعينَ.

ولما بلغ جابرَ بنَ عبدِالله خبرُ وفاتِه، ضربَ بإحدىٰ يديه على الأخرىٰ وقال: «مات أعلمُ الناسِ، وأحلمُ الناسِ»(٢).

<sup>(</sup>١) الفجر: ٢٧ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب: «صور من حياة الصحابة»، للأستاذ عبدالرحمن باشا.

# عِتْمَان بن مَظعُون

## دخوله في الإسلام:

قال عثمان بنُ مَظْعُون رضي الله تعالىٰ عنه: ما أَسْلَمْتُ ابتداءً إِلاَّ حَيَاءً من رسول الله ﷺ، لكثرةِ ما يكون يَعرض عليَّ الإِسلامَ، دونَ أَن يستقرَ في قلبي، حتىٰ نَزَلَتْ آية:

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَانُ فَي الْمَانُ فَي قلبي. وَكُنْت عنده ﷺ ، فاستقَرَّ الإيمانُ في قلبي.

## الوليد بن المغيرة يمدح القرآن:

قال عثمان بنُ مَظْعُون رضي الله تعالىٰ عنه: فقرأتُ هذه الآيةَ على الوليد بنِ المغيرة إلى آخرها، فقال: يا ابنَ أُخِي أُعِدْ! فَأَعَدْتُ عليه قراءتها، فقال: واللّهِ إِنَّ له لَحَلَاوَةً، وإِنَّ أَصْله لمُورقٌ، وإِنْ أَعلاه لَمُثْمِرٌ، وما هُو بقَوْل ِ بَشَر!.

#### عثمان وزوجه:

حدثنا شُريك، عن أُبِي إِسحٰق السَّبِيعِيٰ قال: دخَلَت امرأة عثمانَ بنِ مَظْعون، على نساءِ النبي ﷺ، سَيِّئَةَ الهيئة، في أخلاق لها ـ أي أثواب رَثَّةٍ ـ فَقُلْنَ لها: مَا لَكِ؟ قالت: أمَّا الليلُ فقائم، وأما النهار فَصَائم!!.

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٠.

فَأُخْبِرَ النبيُ ﷺ بقَوْلها؛ فَلَقِيَ عثمانَ بنَ مظعون، فَلاَمُهُ! فقال عليه الصلاة والسلام:

«أَمَا لَكَ بِي أَسْوَةً؟».

قال: بَلَيْ، جعلني اللَّهُ فِدَاك!.

فجاءَت بعدُ حَسَنَةَ الهيئةِ، طَيِّبَةَ الرائحةِ!.

## زهده رضى الله عنه:

رُويَ أَنه دَخَلَ يُوماً المسجد، وعليه نَمِرةً قد تخللت، فرقعها بقطعةٍ من فَرْقَ، فَرَقَ رَسُولُ الله ﷺ، ورَقً أصحابُه لِرقَتِه، فقال عليه الصلاة والسلام:

«كيف أنتم يومَ يغدو أحدُكم في حُلَّة، ويروحُ في أُخرىٰ، وتوضعُ بينَ يديه قصعةً، وتُرفعُ أُخرىٰ، وسَترتُم البيتَ كما تُسترُ الكعبةُ؟».

قالوا: وَدِدنا أَن ذلك قد كَان يا رسولَ الله! فأحببنا الرخاءَ والعيش. قال عليه الصلاة والسلام:

«فَإِنَّ ذلك لكائنٌ، وأنتم اليوم خيرٌ من أولئك».

## تقبيل النبي ﷺ له:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «رأَيْتُ رسولَ الله ﷺ، قبّل عثمانَ بنَ مَظْعُونٍ وهو مَيِّتُ».

وفي رواية: فأَكَبُّ عليه يُقَبِّلهُ ويقول:

«رحمَكَ الله يا عثمانُ! ما أُصَبْتَ من الدنيا ولا أصابتْ منك».

# جرْيُ عَمَلِه بعدَ موته:

عن الزهري، عن خارجَةً بن زيد، عن أم العلاءِ قالت: تُوفيَ عثمانُ بنُ مظعون في دارنا، فلما نمتُ رأيتُ عيناً تجري لعثمانَ بنِ مظعون، فذُكِر ذلك للنبي ﷺ فقال: «ذَلِكَ عَمَلُه».

#### رِثاء زوجه له عند موته:

يا عَيْنُ جُودي بدمْع غَيْسِ مَمْنُون (١)

على رَزيَّةِ (٢) عُشمانَ بنِ مَظْعودِ

على امْرِيء باتَ في رِضُوانِ خَالِقهِ

طُـوبَىٰ لَـهُ مِنْ فَقِيـدِ الشخصِ مَـدُفُـونِ

وأُوْرَث الْقَلْبَ حُوْناً لا انقطاع له

حَتىٰ المَمَات فما تَوْقَا(٣) لَهُ شُوني

### شهادة الرسول له:

عن عليّ بنِ زَيْد، عن يُوسُفَ بنِ مهـرانَ، عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: لما تُوفيَ عثمانُ بنُ مَظعون، قالت امرأته: يا رسول الله! فارسُك وصاحبُك، وكان يُعَدُّ من خِيارهم.

فلما تُوفيت رُقَيَّةُ بنتُ رسول الله ﷺ، قال عليه الصلاة والسلام: «إِلْحَقِي بِسَلْفِنَا الخيِّرِ، عثمانَ بنِ مظعُون».

<sup>(</sup>۱) ممنون: أي مقطوع. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرَعَيْرُ مُمْنُونِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الرزية: المصيبة.

<sup>(</sup>٣) ترقا: تنقطع. شوني: أصلها شؤوني: أي دموعي.

وعن زَيد بنِ أَسْلَم قال: هَلَكَ عثمانُ بنُ مظعون، فَأَمَرَ رسولُ الله ﷺ بِجَهَازِه، فلما وُضِعَ في قبره قالت امرأته: هَنِيئاً لَك ـ أَبا السَّائبِ ـ الجنةُ.

فقال رسول الله على: «وما علْمُك بذلك»؟.

قالت: كان يا رسول الله! يَصُوم النهارَ، ويُصَلِّي اللَّيلَ، قال: «بِحَسْبِكِ لو قُلْتِ: كان يُجِبُّ الله ورَسُولَه».

#### دخوله بجوار الوليد:

عن ابن شهاب الزَّهري قال: كانت الحَبَشة مَتْجَراً لقريش، يَجدُون فيها رِفْقاً من الرِّزق وأماناً، فأمر رسولُ الله ﷺ أصحابَه، فانطلق إليها عَامَّتُهم حين قُهروا وتَخَوَّفوا من الْفِتْنَة، فخرجوا وأمِيرُهم «عثمان بنُ مظعون» فمكَثَ هو وأصحابه بأرض الحبشة حتى أُنزلت سورة ﴿والنَّجم﴾ وكان عثمان بنُ مظعون وأصحابه ممن رجع، فلا يستطيعون أن يدخلوا مكة، حين بَلغَهم شِدَّةُ المشركينَ على المسلمين إلا بجوار، فأجَارَ الوليدُ بنُ المغيرةِ عثمانَ بنَ مظعون.

# ردُّ جوارِه على الوليد بن المغيرة!:

لما رَأَى عثمان ما في أصحاب رسول ِ الله ﷺ من البلاءِ، وهو يَغدُّو ويَرُوح في أَمانٍ من الوليد بنِ المغيرة!.

قال: والله إِنَّ غُذُوِّي ورَوَاحي آمناً بِجوار رَجُلِ مِن أَهلِ الشَّـرْك، وأَصحابِي وأَهلُ ديني يَلْقُون من الأَذَىٰ والبلاءِ ما لا يُصِيبنِي، لَنَقْصُ كَبيرٌ في. نفسي.

فَهُ شَيَى إِلَى الْوليد فقال له: وَفَّتْ ذِمَّتُك، قد رَدَدتُ إِليك جِوَارَك. قال: لِمَ يا ابنَ أُخي؟! لعلهُ آذاك أَحَدُ من قَوْمي؟!.

قال: لا، ولكِنِّي أَرْضَىٰ بجوار اللَّهِ عـزَّ وجلَّ، ولا أُريـد أَن أَسْتَجير بغيره.

قال: فانْطَلِقْ إلى المسجد فارْدُدْ عليَّ جواري عَلانيةً؛ كما أَجَرْتُكَ عَلانية. قال: فانطلَقَا، ثم خَرَجا حتىٰ أَتيا المسجدَ.

فقال لهم الوليد: هذا عثمانُ قد جاءَ يردُّ عليَّ جواري.

قال لهم: قد صَدَق، قد وَجَدْتُه وَفيًّا كَرِيمَ الْجِوار؛ ولكني أحببتُ أَن لا أُستجير بغير اللَّهِ، فقد رَدَدْتُ عليه جوارَه!.

# موقفه مع لبيد الشاعر:

ثم انصرف عثمان ولبيد في المجلس من قُرَيْش، ينشدُهم يعني الشَّعْرَ في فجلس معهم عثمان .

فقال لبيد وهو ينشدهم:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلا اللَّهَ باطِلُ. فقال عثمان: صَدَقْتَ.

فقال لبيد: وكُلُّ نَعِيم لا مَحَالةَ زَائِلُ.

فقال عثمان: كَذبتَ؛ نَعِيمُ أَهلِ الجنة لا يَزُول.

قال لبيد: يا معشرَ قريش !! \_ والله \_ ما كان يُؤْذَىٰ جَلِيسُكُم، فمتى حدث فيكم هذا؟ فقام رجلٌ من القوم فقال: إن هذا سفيه في سُفهاءَ مَعه، فقد فارَقُوا دِيننا، فلا تَجدَنَّ في نفسك من قوله!.

فَرَدَّ عليه عثمانُ حتى عظم أمرهُما، فقام إليه ذلك الرجُل فَلَطَمَ عَيْنه فخضرها.

والوليد بنُ المغيرةِ قَريبٌ يَرىٰ ما بلَغَ من عثمانَ؛ فقال: أَمَا والله يا ابْنَ أَخِي! إِن كانت عَيْنُك عما أَصابَها لَغَنِيَّةٌ، لقد كُنْتَ في ذِمَّةٍ مَنِيعة.

عزته بالله تعالىٰ:

فقال عثمان: بَلَىٰ ـ والله ـ إن عَيني الصحيحة لَفقيرة إلى ما أصابَ المُختَها في الله! وإنّي لفي جِوار مَنْ هُوَ أَعَزّ منك وأَقْدَرُ.

وأنشاد عثمان قائلًا:

فإِنْ تَكُ عَيْنِي فِي رضًا الرَّبِّ نَالَهَا

يَـــذَا مُلْحِــدٍ في الــدِّين ليس بمهتــدِ فقي الــدِّين ليس بمهتــدِ فقي الــدِّعْنُ السِّ بمهتــدِ فقي الــدِّعْنُ منهـا ثــوابَـه

ومن يُــرُضِــه الــرحمٰنُ يــا قــوم يَسْعَــدِ فِــويًّ مُضَلَّلٌ فَاتُم غَـــــويٌّ مُضَلَّلٌ

سَفِياةٌ على دِين السرسُولِ محمدِ أُريسَدُ بِنَنَا السَّالَ اللَّهَ والحقُّ دِينَنَا السَّالَ اللَّهَ والحقُّ دِينَنَا اللَّهَ والحقُّ دِينَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

على رَغْم من يَبْغِي علينـــا ويعتـــدي

وقال سيدنا عليٌّ كَرِّم الله وجهه راثِياً عَيْنَ عثمانَ:

أمِنْ تَسنَدُّكُ سِرِ دَهْ سِرٍ غيسرِ مامون

أَصْبَعْتَ مُكْتَثِبِ أَ تَبْكِي كَمْ حَصَلُون

أَمِنْ تَسسسلُكُ مُسسِ أَقسسوام ِ ذُوي سَفَدِهِ (١)

أَيْغْشَوْنَ بِالنظُّلم مَنْ يَدْعُو إلى الندِّين

لا يَنْتَهِ سُونَ عَنِ الفَخْشَاءِ مِا سَلِمُ وا

والْعُلِدُ فيهم سَبِيلُ غيلُ مَا مُسَالً عَلَى مُ

<sup>(</sup>١) السفه: ضد الحلم، وأصله: الخفة والحركة.

ألا تَــرَوْنَ ـ أقــل الله خَيْسَرَهُمُ الله خَيْسِرَهُمُ الله خَيْسِرَهُمُ الله خَيْسِرَهُمُ الله عَضِبِنا لعثمان بنِ مَسظُعُسون إذ يلطمون ولا يسخشون مسقلته طَعْنا دَرَاكا وضَرْبا غير مَافُون (۱) فَسَرْبا غير مَافُون (۱) فَسَدوْن يَجْسِرْيهُمُ إِنْ لَمْ يَمُتْ عَجِلًا فَسَرُونَ يَجْسِرُ مَعْبُونِ (۱) كَيْسِلًا بِكَيْسِلُ جَسِرًا عَيْسِرَ مَعْبُونِ (۱) كَيْسِلًا بِكَيْسِلُ جَسِرًا عَيْسِرَ مَعْبُونِ (۱)

(١) المأفون: ضعيف العقل والرأي.

<sup>(</sup>٢) المغبون: يقال غبنه في البيع خدعه، وقد غُبن فهو مغبون. وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ».

# سَعْد بن أبي وقاص

## بُعده عن الأمراء:

كَانَ رَضِي الله تعالىٰ عنه لا يَغْشَىٰ السلاطينَ، وينفرُ منهم.

فقال له بَنُوه: يأتي هؤلاءِ مَنْ ليس هو مثلُك في الصَّحْبة والْقِدَمِ في الإسلام، فلو أُتيْتَهُم!.

فقال: يا بَنيًا آتي جِيفةً قد أحاطَ بها قـومٌ! والله لئنِ استطعتُ لا أشاركُهم فيها.

قالوا: يَا أَبَانَا! إِذَنْ نَهَلِكُ هُزَالًا.

قال؛ يا بنسيًّ! لأن أمُوتَ مؤمناً مَهْزولاً، أُحَبُّ من أن أموتَ مُنافقاً سَمِيناً.

قسال الحسن: خصمهم ـ واللّهِ ـ إذْ عَلِمَ أَن الترابَ يـ أكـلُ اللحمَ والسِّمَنَ، دونَ الإيمان.

قال أبو ذر رضي الله تعالىٰ عنه لسَلَمةً: يا سَلَمةً! لا تغشَ أبوابَ السلاطِينِ، فإنَّك لا تُصِيبُ شيئاً من دنياهم؛ إلاَّ أصابُوا من دِينك أفضلَ منه.

# دعوة النبى ﷺ له:

عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعد قال: قال النبي ﷺ:

«اللَّهُمَّ سَدَّد رَمْيتُه، وَأَجِبْ دَعْوَتُهُ».

وعن على رضي الله تعالىٰ عنه قال: ما سَمِعْتُ من رسُول الله ﷺ يُفَدِّي لَهُ لَيُّ يُفَدِّي أَخُد يقول: أَحُداً غيرَ سعدٍ رضي الله تعالىٰ عنه، سَمِعته يـومَ أُحُد يقول:

«إِرْم ِ سَعْدُ فِداكَ أَبِي وَأُمِي».

#### بُعده عن الفتنة:

عن أيوبَ السختياني قال: اجتمع سعد بنُ أبي وَقَاص ، وابنُ مسعود، وعَمَّار بنُ ياسر، وابنُ عُمَر \_ رضي الله عنهم \_ فَذَكَرُوا الفتنة لَ أي بينَ عليًّ ومعاوية \_ فقال سعد:

«أَمَا أَنَا فأجلسُ في بيتي ولا أدخل فيها».

وعن ابن سيرينَ قال: قيل لسعد بنِ أبي وَقَاص: أَلَا تُقَاتِل! فإنك من أهل الشُّورَىٰ، وأنت أَحَقُ بهذا الأمرِ من غيرك؟.

فقال رضي الله تعالىٰ عنه: لا أقاتـل حتىٰ تأتـوني بسَيْف له عَيْنَـانِ، ولِسَانُ وشَفَتَانِ، يَعْرِفُ المؤمنَ من الكافر، فقد جاهَدْتُ وأنا أَعْرِفُ الجهاد.

#### شجاعته:

وقد رَمَىٰ رضي الله تعالىٰ عنه يومَ أُحُدٍ أَلْفَ سَهْمٍ، وأَوْصَىٰ أَن يُكَفَّنَ بِجبته التي كان قد لقيَ المشركينَ فيها يومَ بَدْرٍ، فكفنوه فيها.

#### دعوته المجابة:

فكان رضي الله تعالىٰ عنه مُجَابَ الدعوةِ، ثَبَتَ أَنه مَرِضَ مَرَضاً شديداً فقال:

«يا رَبِّ! إِن لي بَنِينَ صِغاراً، فَأَخَّرْ عَنِّي الموتَ حتى يبلغوا» فأخَّرَ عنه عشرين سنةً!.

#### زیارتیه مکیة:

قدم سعد رضي الله تعالى عنه في أواخر عمره مكة المكرمة، زائراً بيت الله المحرام، وكان قد كف بصره، فجاءه الناس يهرعون إليه، ملتمسين دعواته فكان كل واحد يسأله أن يدعو له، فيذعو لهذا ولهذا، فلم يرد طالباً، ولم يخيب سائلًا، لأنه كان ـ رضي الله تعالى عنه ـ مجاب الدغوة، كما تقدم معنا.

قال عبدالله بن السائب:

فأتيته، وأنا غلام يافع في بواكير الشباب، فتعرفت إليه فعرفني وقال: أنت قارىء أهل مكة؟.

قلت: نعم، فقلت له: يا عم! أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك، فرد عليك بصرك، فتبسم ضاحكاً فقال: يا بني!! رضا الله ـ سبحانه ـ عندي أحسن من بصري، اهـ.

# سيلمان مِنّا أهْ لَ النّبيْتِ " « سَالْمَانُ مِنَّا أَهْ لَ الْبَيْتِ "

#### وصيته لسعد:

دخَل سعدُ بنُ أبي وَقُاص رضي الله عنه ليعُودَه في مَرَضِه، فبكَىٰ سَلْمانُ رضي الله عنه!.

فقال له سعد: ما يُبْكِيكَ يا سَلْمانُ؟ تُوُفِّي رسولُ الله ﷺ وهو عنكَ رَاضٍ، وتَرِدُ عليه الحوْضَ.

فقال سَلْمان: ما أَبكي فَزَعاً من الموت، ولا حِرْصاً على الدنيا، ولكِنَّ رسولَ الله ﷺ عَهد إلينا عهداً فقال:

«لِيَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ»!.

وَحَوْلِي هَذِه الْأَسَاوِدَةِ، وإنما حوله إجَّانة (١)، وجفنة (٢)، ومِطهرةً.

فقال له سعد: أَوْصِني! قال: أَذْكُرْ ربكَ عندَ هَمُك إِذَا هَممتَ، وعند حُكْمك إِذَا حَكَمتَ، وعند يـدِك إِذَا قسمتَ.

فلما مات رضي الله عنه بِيعَ مَتَاعُه كُلُّه، فبلغَ أربعةَ عشرَ دِرْهماً!.

<sup>(</sup>١) الإجانة: إناء يغسل فيه الثوب.

<sup>(</sup>٢) الجفنة: القصعة.

## امتناعه عن الطعام:

رُوِيَ عن عطيةَ بنِ عامر قال: رأيْتُ سلمانَ الفارسي رضي الله عنه أكرِه ، على طعام يأكُلُه! فقال: حَسْبِي، حَسْبِي! فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ شِبَعاً في الدُّنْيا، أَطْوَلُهُمْ جُوعاً في الأخِرَةِ، يَا سَلَمانُ! إنَّمَا الدُّنيا سِجْنُ المؤمِن، وَجَنَّهُ الكافِرِه(١).

# اشتياقُ الجنةِ له:

رُوِيَ عن أنس بنِ مالك رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيُ عَلَيْ يقول: «اشتاقتِ الجنةُ إلى أربعةٍ: عليٌ، والمقدادِ، وعمَارٍ، وسلمانَ.

# وفسي روايسة:

«نــزل عليَّ الــروحُ الأمينُ، فحــدثني أن الله تعــالىٰ يُحب أربعـةً من أصحابي:

> فقال مَنْ حَضَر: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ . فقال عليه الصلاة وأفضل السّلام: «عليّ، وسلمانُ، وأبو ذرِ، والمقدادُ».

# وصيتُه وتقسيمُه الناسَ:

حُكيَ عن طارق بنِ شهاب، أنه باتَ عند سَلْمانَ لينظرَ ما اجتهادُه؟ قال: فقام يُصَلِّي في آخر الليل، فكأنه لم يرَ الذي كان يظن، فذكرَ ذلك له. فقال سَلْمان: حافِظُوا على هذه الصَّلُواتِ الخمسِ، فإنهنَّ كَفَّاراتُ لهذه

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، والحاكم.

الجراحاتِ، ما لم تُصَبِ المقتلةُ له يعني الكَبَائِرَ له فإذا صَلَّى الناسُ العشاءَ صدروا على ثلاثِ منازلَ:

١ ـ منهم: مَنْ عليه ولا لهُ.

٢ ـ ومنهم: مَنْ لَهُ ولا عليه.

٣\_ ومنهم: مَنْ لا لَهُ ولا عليه.

١ - الأول: رجُل اغتنم ظلمة اللّيل وغَفْلة الناس، فركِب رأسه في المعاصى، فذلك عليه ولا له.

٢ ـ الثاني: رجُل اغتنَم ظُلمة اللّيل ِ وغَفْلة الناس ِ، فقام يُصَلّي، فذلك له ولا عليه.

٣ ـ الثالث: رجُل لا لَهُ ولا عليه، صَلَّىٰ ثم نَامَ، فذلك لا لَهُ ولا عليه.

## مثلبه الرائبع:

وكان رضي الله تعالى عنه يقول:

«إِنما مَثَلُ المؤمن كَمَثل مَرِيض معه طَبِيبه الذي يعلَم داءَه ودَوَاءَهُ فإذا اشتَهىٰ ما يَضُرُه، مَنَعه، وقال: إِنْ أَكَلْتَه هَلَكْتَ! وكذلك المؤمن يشتهي أشياءَ كثيرةً فيمنَعه الله تعالىٰ حتىٰ يموت، فيدخُلَ الجنةَ».

وكان رضي الله عنه يقول؛ عَجَبًا لمؤملِ الدنيا والموتُ يطلُبه! وغافِلٍ ليس بمغفُولٍ عنه! وضاحِكِ ولا يدري أَرَبُّه راضِ عنه أَمْ سَاخِطُ؟!.

وكان يأكل من شُغْل يديه، ويستظلُّ بالفيءِ حيثما دار، ولم يكُن له بيت!!.

وكان يعملُ الْخوص<sup>(۱)</sup> ويقول: أَشْتَري خوصاً بِدرْهم فأعمَلُه، فأبيعُه بثلاث دَراهمَ، فأعيد دِرْهماً فيه، وأنفقُ دِرْهماً على عِيالي، وأتصَدّقُ بِدِرْهم.

<sup>(</sup>١) الخوص: ورق النخل.

وكان لا يأكُلُ من صدقاتِ الناس، وكان الناس يُسَخُرونه في حَمْل أُمتعتهم لرثَاثَةِ حاله، فربما عرفُوه فيريدُون أن يحملوا عنه فيقول: لا، حتى أُوصلَكم إلى المنزل؛ وهو إذْ ذاك أميرُ على المدائن!.

عاشَ مائتينِ وخمسينَ سنة، وتُوفِّي في خِلافة عثمانَ رضي الله عنه.

# موجز تاريخ حياته:

نشأ سلمانُ في فارس، في قرية تُسَمَىٰ وَجَيَّانَ»(١)، فتح عينيه على الرخاء والنعيم، لأن أباه كان من أغنى أهل قريته؛ ولكنه كان مولَعاً جداً بالمجوسية، محافظاً على طقُوسها أشدً المحافظةِ!.

وكان لسلمانَ في قلبه حبَّ عميق، وتعلق عريق لما يبدو على مخايله من أماراتٍ تدفعه لذلك.

زرع الموالدُ في قلب المولدِ حبَّ المجوسيةِ، حتَّىٰ أوغلَ في حبها ووصلَ إلى شَغاف قلبِه.

عُيِّنَ قَيِّماً على النار التي تُعبَد، وأُسْنِد لـه هذا الأمرُ المهم، فكان سلمانُ لا يدعُها تَخَمُد لَيلًا ولا نهاراً، لشدة حبه لها!.

كان لأبيه ضَيْعة قريبة من قريته، يستفيد من غلتها، ويجنو من ثمارها. فأرسل يوماً وَلدَهُ الأثير نيابة عنه لعائق عاقه لأن الوالد كان لا يسمح لابنه أن يغادرَ بلدته خوفاً عليه.

سافر «سلمانُ» لتلك الضيعةِ امتثالًا لأمر أبيه، ونزولًا عندَ رغبتِه.

<sup>(</sup>۱) قرية من قرئ أصفهان؛ وقال ياقوت الحموي في «مُعجمٌ البلدان» (۱۹٦/۲): وذكر هبة الله بن عبدالوارث الشيرازي فيما نقلتُه: أن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عاد إلى أصفهان لما فُتحت، وبني مسجداً بقريته «جيًان» وهو معروف إلى الآن.

وكان في القرية قوم يعبدونَ اللَّهَ تعالىٰ على دين المسيح، ولهم كنيسةً يصلُّون فيها.

فلما رأى سلمانُ عبادتَهم استحسنَها وفضَّلها على عبادة أبيه؛ لأنه كان يجهل غيرَ دين المجوسية لطول ما حبسه تلك المدةَ.

قال سلمان: فدخلتُ الكنيسةَ، وتأملتُ طويلًا ما يفعلونهُ، فقلت في نفسي:

هذا والله خيرٌ مما نحن عليه، فَولِعْتُ بهم، وسالت قَيِّمَ المعبدِ، اين أصلُ هذا الدينِ؟ فأجابني: أنه في بلاد الشام.

فعدتُ إلى أبي بعدما أرخىٰ الليلُ ستورَه، واشتد ظلامُه، ولكن قلبي معلقٌ بهم، فسألني والدي عن سبب تأخري؟ فصدقته، وقصصتُ عليه ما رأيت.

فَذُعِر أَبِي مَن صَنَيْعِي، واستشاطَ غَضِباً، وقال في شدة: ليس في ذاك الدين خيرٌ، إلزم يا سلمانَ دينكَ ودينَ آبائِك وأجدادِك.

قال سلمانُ: فلم أتمالك نفسي، فقلت بكل جرأة: كلا، والله إن دينهَم خيرٌ من ديننا!.

فخشي أبي عليٌّ من الردة! فحبسني وجعل القيدَ في رجلي.

فأتِيحَتْ لي فرصةً، فأرسلتُ إلى أحبار الكنيسة وقلتُ لهم: إذا علمتم بركبٍ يُريد الذهابَ إلى بلاد الشام، فأخبروني بذلك.

فلم يمضِ إلا قليلٌ من الزمن، فجاءني البشير قائلًا: إِنَّ ركباً مرَّ علينا وهو متجه إلى الشام.

فتحيُّنت الوقتَ المناسب، واحتلتُ على القيد حتى حللتُه، وذهبت

خفيةً مع الركب حتى وصلت بلاد الشام، فسألت عن أعلم مَنْ فيها بدين النصارى؟ فدُلِلْت عليه، والتزمته التزاماً كاملاً، وخدمته بإخلاص وصدق وإذا به رجل سوء، يصطاد الدنيا بالدين!

يأمر قومه بالزكاة، ويرغبهم في ثواب الصدقة، فإذا ما أعطوه الأموالُ الكثيرة حبسها عن الفقراء، وادخرها لنفسه! فانكمشتُ عنه، وكرهت صنعَه، إلى أن مات.

فاجتمعت النصارى يُعزون بعضَهم بعضاً بذاك المصابِ. قلت لهم: إن صاحبَكم هذا رجلٌ غيرُ صالح ً!. فقالوا: ويحك. . . من أينَ علمتَ؟.

قال سلمانُ: لأنه كان يأخذُ صدقاتِكم، ولم يُعطِ شيئاً منها للمساكين. وها هي قِلالُ الذهبِ والفضةِ مدفونةً هنا، فكان كما أخبر. فرُجم بالحجارة وقُدُمتُ جثتهُ للكلاب!.

ثم نصَّبوا مكانَه آخرَ، فلزمته ـ أيضاً ـ مبتغياً الفائدةَ، فما رأيت رجلًا ازهدَ في الدنيا، ولا أرغبَ في الآخرة منه، فكان دءوباً على العبادة، يصوم النهار، ويقوم الليل.

فأحببته حباً عميقاً، وصحبته زمناً طويلًا، حتى حضرَتْه الوفاة، فقلت له، والحزنُ يغمرني: من تأمرني أن أصحبَ بعدَك؟ فقال:

أي بني: لا أعلمُ أحداً على ما كنتُ عليه إلا رجلًا بالموصل، فلم يُحَرِّفْ شيئاً من الإنجيل ولم يبدِّله.

فلحقت به بعد تمام دفنِ صاحبي.

فدخلت عليه وقلت له: إن فلاناً أوصاني عند موته أنْ ألحقَ بك.

فرأيت منه: أهلًا وسهلًا، فالتزمته فوجدته على حال حسنة إلى أن احتُضِرَ.

فقلت له: إلى مَنْ توصي بي بعدَك؟ فقال: أي بني: لا أعلم رجلًا على مثل ما كنا عليه إلا رجلًا بنصيبين، فلما تَمَّ لحدُ صاحبي وغُيّبَ في القبر، فشددتُ العزم، ولحقتُ به، وأخبرته خبري، فأحسن قِراي، وشمَلني بحنانه، فأقمتُ عنده فوجدته كما وصف لي، وصحبتُه طويلًا، واستفدت من حاله، حتىٰ نزل به ما نزل بمن قبله.

فقلت له: بمن توصي بي؟ فصدقني وقال: لا أعلم أحداً بقي على أمرنا إلا رجلًا بعمُورية (١)، فالحَقْ به.

فلحقت بصاحب عمورية، وصحبته، واكتسبت عنده بقرات وغنيمة، ثم ما لبث أن احتُضِر، فاستوصيتُه فقال: أي بني: لم يبق أحد على ظهر المعمورة، مستمسكاً بما كنا عليه؛ ولكنه قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي، يُبعث على الحنيفية السمحة دين إبراهيم، ثم يُهاجر إلى أرض ذاتِ نخل، وله علامات ثلاث، فاحفظها عنى:

١ ـ يأكل الهدية.

٢ ـ لا يأكل الصدقة.

٣ ـ بين كتفيه خاتم النبوة.

فإن استطعت أن تلحقَ بتلك البلادِ فافعل.

فمكثتُ بعمورية زمناً طويالًا بعدما فُجِعْتُ بصاحبي، وأنا أترقب

<sup>(</sup>١) عمورية: بلد من بلاد الروم، غزاها المعتصم وفتحها في سنة: [٢٢٣] هـ.

واسال، إلى أن مرَّتُ قافلة من تجار العرب، فقلت بشوق وشغَفٍ: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب، أعطيكم ما معي من بقرٍ وغنيمة.

فقالوا: نعم! فأعطيتُهم ما معي، حتى إذا ما بلغنا وادي القُرى، فغدرواً بي وباعوني لرجل من اليهود! فالتحقتُ بخدمته، ثـم باعني من رجل من يهوه بني قريظة، ونقلني معه إلى يثرب، فرأيتُ النخيل، فتذكرتُ قـولَ صاحبياً بعمورية، وعرفتها من يومئذ بالوصف الذي ذكرها لي.

وكان النبي ﷺ يدعو قومه في مكة ، ولكنَّ صاحبي القرظي لا يعرف الرحمة كيف تكون ، فأدأبني على العمل الشاق ليلَ نهار في خدمة النخيل! وهذا شيء لم أكن أعلمه من قبل؛ لأني عشتُ في قرية عندَ أبي ، كما يعيش أولادُ الملوكِ والأمراء.

فلم أتمكن من شدة تعبي، من البحث والسؤال عن النبي ﷺ.

حتى دارتِ الأيامُ دورتَها، فهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يثرب، وأنا في رأس نخلةٍ أصلحها، والشمسُ تقذف بشُعَاعها على رأسي كالسهام المحماة، يغلي منها دماغي! وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل ابن عم له وقال: قاتل الله بني قَيْلةً!.

فقال له: ويحك لِمُ؟.

قال: لأنهم قد اجتمعوا في قُباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعمُ أنه نبي! فما سمعتُ مقالتَه حتى اختلجت فرحاً كما يختلج من مسه المسَّ من اللجن، فخشيتُ أن أسقط على سيدي، وبادرت مسرعاً إلى النزول، حتى صوبتُ ثالثَهما، وطلبت منه أن يُعيد على الحديث!.

فما كان منْ سيدي اليهودي إلا أن جمع يدَه ولكمني لَكُمةً شديدةً وقال لي: ما لك ولهذا الحديثِ الفضولي؟ عُد إلى ما كنتَ عليه من عمل!

فواصلت عملي حتى دخل وقت المساء، وأرخى الليل ستورَه، وعلمت أن سيدي قد استغرق في نومه، فأخذت بعض ما استحقه من التمر، وتوجهت خفية إلى قُباء، مشياً على الأقدام، فاستأذنت على رسول الله، فأذن لي، فدخلت عليه، وإذا وجهه كأنه فِلْقة قمرٍ، وحديثُه يَهز القلوب، ويُنزرف العيون...

فاردت أن أقف على العلامات التي حفظتُها من صاحب عمورية، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب محاويج، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فقدمتُه بينَ يديه.

فقال لأصحابه: هلموا فكلوا نصيبَكم، وأمسك بيده عن الأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدةً من ثلاث.

ثم انصرفت من مجلسه، ولا يعلم أحد ما كنت أحمل في قلبي من الفرح والسرور، حتى نسيتُ تعبي وجهدي في عَملي، فعدت إلى نخيلي، وشرعت أجمع شيئاً من التمر.

فسمعت أن الرسول قد تحول من قباء إلى المدينة؛ فجئته وسلمت عليه. وقلبي يزداد انجذاباً وتعلقاً به.

فقلت له: هذه هدية أُقدمها لك، فأكل منها، وأذن لأصحابه فـأكلوا معه، فاستبشرت وقلتُ في نفسي: هذه الثانيةُ.

ثم جئته في المرة الثالثة، فإذا هو ببقيع الغرقد، حيث كان يواري أحدَ أصحابه، فرأيته على شفير القبر، يذكر الله ويدعو، وعليه شملتان، فسلمت، وأصحابه حولَه كالكواكب المستنيرة، ثم تحينتُ أِن أنظرَ إلى ظهره، لعلي أرى الخاتَم الذي وصفه لي صاحبُ عمورية.

فلما رآني عليه الصلاة والسلام، أطيل النظرَ إلى خلفه، عرف غرضي

فارخى رداءه عن ظهره لأتمكن منه، وإذا به كما وصفه صاحبي، فانكببت عليه أقبله، وأبكي بكاء الثكلي!.

فقال لي عليه الصلاة والسلام: ما خبرُك؟ لِمَا رأى من شدة البكاء. فسردت عليه ما جرى لي، فأعجِبَ كثيراً من هذه القصة، وأحب أن أسمِهَها لأصحابه، لما فيها من دروس وعبر.

فرضى الله عنك يا سيدي يا سليمان!.

فقد أعطيتَ درساً كبيراً للأجيال المتتابعة، في الصبر على المكارة، وتحصل أعباءٍ تميعُ دونَها الصخورُ الراسيات، في سبيل طلب الخير، والوصول إلى الصواب.

فْسَلَامٌ عَلَيكَ يَوْمَ هَاجَرِتَ ، وَيَوْم آمنْتَ ، وَيُومَ مِثُ (١).

<sup>(</sup>١) انظر صور من حياة الصحابة للأستاذ الباشا، وتاريخ ابن الأثير.

# عبت شروبن المجموح

#### نشأتيه:

درج عَمرو بنُ الجموح من نعومة أظفاره، كما درج عليه أترابُه وذووه من تعظيم الأصنام، والعكوفِ على الأوثان، وذبح القرابين من أجلها، إذا داهمتهم المُلِمَّاتُ! يفزعون إليها بالدعاء، معتقدين ومتبركين، يعبدونها لتُقربَهم إلى الله تعالىٰ زلفیٰ، شأنُ سائر العرب قبلَ الإسلام!.

إلا أن عمرو بنَ الجموح، كان يختلف عن غيره من جِلة قـومـه وسادتهم...

غدا عمرو زعيماً من زعماء يثرب، وشريفاً من أشراف العرب، موفور المروءة، سخياً كريماً، من ذوي الشهامات، تبدو على مخايله أمارات السعادة، كأن الله هيأه لأمر عظيم.

#### سنسه

قد جاوز عمبروبنُ الجموح سنَّ الستينَ من العمر، ودخل في سن الشيخوخةِ التي يغلب فيها قربُ الرحيلِ، ومعترَكُ المنايا، والتي يصعب تغييرُ شيء شيء من عاداته واخلاقه التي شبَّ عليها ونشأ في أكنافها، أو تعديلُ شيء مما تلقفه عن أصوله من عمل أو عقيدة.

وإذا العناية لاحظَتْكَ عيونُها نَمْ فالمَخَاوف كلُهنَّ أمانُ

# الإسلام في يشرب:

ففي تلك الأونة، وأهلُ يثرب يتصقطون أخبارَ «محمدٍ» ﷺ، ويتتبعون. آثارَه...

أرسل رسولُ الله ﷺ، مصعبَ بنَ عُمير .. وكان قـريبَ الماخـذ، لَحلوَ الأداء، طريفَ الموضوعات ـ يدعوهم إلى توحيد «الله» وطرح ما سواه من وثن أو صنم.

فشرع مصعب يُتْرغَهُم بعلمه الغزير، وأسلوبه الأثير، بعبارات تستدر الشؤون، وتُثير الشجون. شَعً النورُ في يشرب، وامتد واشتد، حتى لم يبق بيتُ إلا ووصل إليه من شُعاعه!.

إلى أن تناول أولادَ عمرو بنِ الجموح ، مع تِرْبِ لهم يُقال له : معاذُ بنُ جبل ، ومعَ أمهم هند زوجة عَمرو، وانصاع تحتَ لواءِ «الإسلام» معظم السادةِ والأشراف.

وعمرو يجهل ما حدث في أسرته؛ ولكنه يَحذر من الداعية مصعب، ويُحَذَّر أولادَه وزوجتَه من سماع حديثِه!.

نظر الأولاد والأم يوماً إلى أبيهم الشيخ الكبير، نظرةَ حُزْنٍ وإشفاق، خشية أن يأتيه الأجلُ وهو على ما هو عليه؛ لأنهم كانوا يُكِنون لأبيهم حُباً وإجلالاً، وإكباراً وتعظيماً، لما يحمل من جميل العشرةِ، وكرم الأخلاق.

فكان الأولاد والأم كلما سمعوا النهي والتحذير، يُجيبونه بكل أدب سمعاً وطاعة.

# دعوة الأسرة لأبيهم:

تقدمت هندٌ يوماً لزوجها وقالت له: هل لك أن تسمعَ من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟!.

ـ عمرو: لقد استشاط غضباً وقال: ويحكِ يا هند! وهل صبأ ابني عن دينه وأنا لا أعلم؟!.

ـ هند: كلا. ولكنه حضر مجلسه على طريق الصدفة مع أتراب له، فسمع حديثه وحملَه إلينا ليرى رأيك فيه؟!.

فأشفقتِ المرأة على الوالد من أن يُصابَ بنوبة عصبية، وعلى الولد من بطش أبيه:

- عمرو: أدعوه إليًا! فلما مَثُلَ بينَ يدي أبيه، ووقف وقفةَ الأديبِ. فقال عمرو بشدة وعنف: أسمعني ما حفظته من هذا الرجل؟!.

فابتدر الولد وسمَّ الله تعالىٰ، وقرأ عليه «فاتحة الكتاب» مُرتلاً ومجوِّداً، حتىٰ أتم السورة، وعمرو يُصغي لما يسمع من التلاوة، فما ملك أعصابه أن قال: ما أحسنَ هذا الكلامَ؟!!

يا معاذ: أوَكلُ كلامِه مثلُ هذا؟!.

ـ معاذُ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبتدرَ لمبايعته، كما بايعه قومك؟!.

سكت الشيخ قليلاً ثم قال: لستُ فاعلاً إذاً حتى أستشير «مَناة» فأرى رأيه في ذلك؟!.

## ! Margarian ! Marcaria manual!

كان لعمرو صنم يُسمى «مناةً» قد اتخذه من نفيس الخشب، وضمخه من أطايب الطيب، يزوره صباحاً ومساءً، مولَعاً في حبه، مغالباً في الإسراف عليه من ماله!

تقدم عمرو إلى «مناة» ووقف أمامَه متأدباً ومتذللًا! ثم أثنى عليه الثناء الحسنَ الجميل، ثم رفع إليه قامته وقال له:

لقد علمتَ يا مَناة: ما حصل في بلدنا من أثر هذا الداعية، وأنه يُريد أن يحول وجوهَنا عنك! وقد كرهتُ أن أُحْدِثَ أمراً قبلَ مشورتِك، فأشر عليًا.

ولكنَّ «مناة» لم يَرد عليه شيئاً!.

عمرو: لعلك يا مناةً قد وجدتَ عليَّ، مع أني لم أصنع شيئاً يسوؤك، ولكني سأتركك أياماً ليهدأ غضبُك!.

## موقيف الأولاد:

انتهز الأولاد هذه الفرصة ، وتآمروا مع صديقهم الحميم معاذ بن جبل ، وجاؤا ليلًا بعدما رقد الشيخ ، وحملوا «مناة» وقذفوه على رأسه في حفرة لبني سلمة ، يرمون فيها أقذارَهم .

فلما أصبح عمرو، مشى إلى صنمه الحبيب متبركاً به، فلم يجده، فنادى بأعلى صوته: ويُحكُم من عدا على إلهنا هذه الليلة، فتناوم الأولاد ولم يُجيبوه.

فَطَفِقَ عَمْرو ببحث عن صنمه الحبيب وهو يَـرعُد ويُـزبد، ويتـوعُد ١٣٠ ويهدُّد، وإذا به منكبًا على رأسه في حفرة النجاسة! فأخرجه بسرعة، ثم غسله وطيُّبه وأعاده إلى مكانه!.

فلما كانت الليلة الثانية، فعل الأولاد ما فعلوه أولاً!.

غدا عمرو إلى صنمه كعادته فلم يجده، فالتمسه وإذا هو بالحفرة ولكن النجاسة غمرته من فرقه إلى قدمه! .

فأخرجه ثانياً، ثم غسله وطيَّبه وأعاده لمكانه، وجعل في عنقه سيفاً وقال له: «يا مناةً» إن دنا منك أحد فاعلوه بهذا السيف!.

قام الأولاد بدورهم الشالث، فحملوا «مناة» وربطوه مع كلب ميّت، وجرّدوه من السيف وألقوه في الحفرة.

استيقظ الشيخ باكراً وذهب إلى إلهه! فلم يَر له أثراً، فطلبه وبالغ في طلبه، فإذا هو مقرون إلى كلب ميت، ومشدود معه بحبل! والسيف مسلوب منه!.

عاد الشيخ إلى رشده، وأبقاه مع الكلب في حفرة مملوءة بالأقذار وأنشأ يقول:

والله لـوكنتَ إلَها لم تـكـن أنتَ وكلبُ وسُطَ بئـرٍ في قـرن

#### إعلان إسلامه:

تيقًظ عمرو من غفلته، وهب من رَقْدتِه، بعدما ذاق طعم الإيمان، فأعلن «إسلامَه» وداسَ على الأصنام بقدمه، وجعل يعض بَنانَ الندم على الماضي القديم، وما فاته في تلك الفترات الطوال.

فأقبل على الدين الجديد بقلبه وقالَبه، ووضع نفسَه ومالَه وأولادَه في سبيل نصرته، راجياً مَحْوَ ما قدم من سوء.

وهكذا تغيّر عمرو تغيراً لم يُسْبَق له مثيلٌ، وأخذ يفكّر طويلًا ويفكّر بعمل يعوّض به أيامَه الطِوال، حتى وقعت غزوة «أُحُد»..

# طلبه الشُّهادة:

رأى عمرو المدينة المنورة قد غصَّ شُوارعُها بحاملي راياتِ الجهادِ، مكبِّرين ومهلِّلين، فرحينَ ومستبشرين، كأنهم يغدون إلى نزهةِ استجمام، وأولاد عَمْرو أبالًا قد أسهموا في تلك المعركة، يتجهّزون للقاء العدو، يتوجّهون شوقاً لنيل الشهادة.

عزم الشيخ أن يشترك معهم، وقف الأولاد في وجه أبيهم، وأخذوا يُحُدُّون من نشاطه، لشيخوخته، وعَرجِهِ الشَّديد البيِّن...

غضب الشيخ من أولاده، وترافعوا أمَرهم لرسول الله ﷺ. فتقدم عمرو بمحديثه قائلًا: يا رسول الله! إن بَنِيَّ هؤلاء يُريدونَ أن يحبسوني عن الخروج معك! فوالله، إنِّي لأرجُو أن أطأ بعَرْجتي هذه الجنَّة.

فنظر إليه رسولُ الله نظرَ المُعجَبِ من أمره، وقال:

«أمَّا أنت يا عَمْرو! فقد عذرك اللُّهُ، فلا جهادَ عليك».

والتفت إلى بنيه وقال:

«ما عليكم أن لا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة».

خرج الشيخ مع أولاده يومَ «أُحُـد» كأنهم الأسود الشارية، وحميَ الوطيسُ، ووقعت المِحْنةُ، وتفرَّق الناسُ عن الرسول!.

وعمرو يَثِب برجله الصحيحة وَثْبَ الأسودِ، مدافعاً تارةً، وضارباً بسيفه وجة العدو أخرى.

وما أَنْ وَضَعَتِ الْحربُ أَوْزارَها، حتىٰ قامَ «النبي» يتفقَّد الشهداء ليواريَهم. وإذا بعمرو وابنِه خلَّاد مُمَددَيْنِ على أرض المعركة، وليس بين الابن وأبيه إلا لحظات.

فأمر رسول الله على أن يُترَك الشهداء بدمائهم وجراحهم، وقال: «أنا أشهد لهم يوم القيامة، ما من مسلم يُكلّم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يُسيل دماً: اللونُ لونُ الزعفران، والريحُ ريحُ المسك».

# ذَكُرَ المؤرخون:

أن عمرو بنَ الجموح لما خرج من بيته، رفع يديه إلى السماء داعياً وسائلًا وقائلًا: اللهم لا تردني إليها!.

فلما استُشْهِدَ، جعلَه بنوه على بعير ليحملوه إلى المدينة، فاسْتَصعَبَ البعيرُ، فكانوا إذا وجهوه إلى كل جهة سارع إلا جهة «المدينة» فكان يأبى الرجوع!.

فلما لم يقدروا عليه تذكّروا قولَه: اللهم لا تردني إليها.. فدفنوه في مصرعه.

فرضي الله تعالىٰ عن «عمرو» الذي صدق مع الله فصدقه، ونـور مضجعه؛ لقد عمل قليلًا، وربح كثيراً(١).

<sup>(</sup>١) للتوسع انظر كتاب: «صور من حياة الصحابة» للأستاذ الباشا، و «تقريب السيرة لابن هشام».

# ع بن سعب الم

عُمير بنُ سعدٍ: شابٌ من شباب المدينة، وفتى من فتيان الأنصار، قد تجرَّع كأس اليتم بفقد أبيه، وهو طِفلُ صغيرٌ دونَ سنَ التمييز، ولم يترك له والده شيئاً من مال ومتاع، يستعين به على مشاقِ الحياة؛ ولكنَّ أمَّ عمير ما لبثتْ قليلاً حتى أكرمَها الله سبحانه بزوج ثريٌ، ضمَّ الولدَ إليه مع أمه.

وكان عمير ربيباً له، فكفَله كَفالةً حسنةً، ورعاه رعايةً جيدة، حتَّىٰ خَفَّف مُصابَه.

شَبُّ الغلام وترعرع على حبٌ مربِّيه، كما أن مربِّيه أُحبٌ عميراً حبًّا جمَّا، لِمَا بدا على مخايله من أماراتِ النجابة والفِطْنةِ..

كان صادقاً في حديثه، أميناً إذا ائتمِنَ، بعيداً عن سَفاسفِ الأخلاقِ، التي يَشبُ عليها أترابُه من الأولاد.

تقدَّم عميرٌ إلى النبي ﷺ مبايعاً له على الإسلام، كما بايعه الكُمَّل من الرجال.

انتسب الغلامُ لتلك الجامعة، واشترك مع طلابِها، وشرعَ ينهل من معينها العذب، حتى تغلغلَ الإِيمانُ في قلبه... فتلقف الصلاة وأحكامَها وفضائلَها، من المسجد النبوي، فكانت لا تفوتُه مع رسول الله على .

وكانت الفرحة تغمر الأم، حينَ ترى ولدَها الصغيرِ مندفعاً لأداء الصلاة، حريصاً على جَماعتها كحرص الشيوخ الوعاة. .

وزوجُها الجديد، اسمه «الجُلاس» من قبيلة الأوس، ووجُهائها. فتارةً كان يذهب مع ربيبه تشجيعاً له، وأخرى يذهب الغلام وحده.

تَبادلَ الحبُّ وتمكن بينَ «الجُلاس» والغلام، وأُولع كلَّ منهما بالآخر، وازداد يوماً فيوماً، فكان لا يستطيع كل منهما أن يُغيِّب وَجْهَهُ عن الآخر، لوصول الحب لأعماقِ القلوبِ، وصدقِ التعلُّقِ.

فلما دخلتِ السنةُ التاسعةُ من الهجرة، أعلنَ الرسولُ ﷺ في المدينة المنوَّرة وأذاع بينَ القبائل، بأنه يُريد أن يُحارِبَ الـروم، ويَغزوَها في قَعْر دارِها، فحيِّهلاً، البدارَ، البدارَ.

على حين أن الحَرَّ قد اشتدَّ وقوي، وأن الثِمارَ قد أَيْنعَتْ، وآن جُذاذُها، وطاب الظلُّ والفيءُ!.

فهنا قام المنافقون، ونسلوا من جعابهم أَسْهُمَ التخريبِ كعادتهم، ليثبطوا الهِممَ عن السفر، ويُوهِنُوا العزائم، شأنهُم في كل خَطْبٍ وحدَث.

إلا أن الصحابة داسوا بأقدامهم تلك الأراجيف، وانتفضوا من أعرانهم كالأسود الشارية، قاموا للخيل فأعدُّوها، وللسلاح فشحذوه.

حتى أَذِفَ الرحيلُ من المدينة، وشوارعُها غاصةً بالرجال المحاربين.

حتى النساء أسهموا في هذه الحرب، بتقديمهن ما يُمكن من زينة علي .

وحتى طائفة من الفقراء المعدّمِينَ ، دفعوا بفرشهم رخيصةً في سبيل نُصرةِ الإسلام والمسلمين! عرضوها للبيع، فافترشوا الأرض، والتحفوا السماء! فامتحن الله المسلمينَ في هذه المعركةِ ، ليَظهرَ الغثُ من السمين، والدخيلُ من العريق. .

وعمير يشاهد بعينه هذه الصُورَ المثيرة ، ولكنه قاصر اليد، صغير العمر.

وكان يَعجب من «الجلاس» زوج ِ أمه كلَّ العجب، مع يساره وغناه، كيف يتباطؤ في مثل هذا الموطن ويتخاذل؟!.

عاد عمير لبيته، وخلا ساعَةً بالجلاس، وشرع يسرد له ما شاهده ورآه من التضحيات الفذَّةِ، ليبعثَ فيه النخوةَ والحميةَ.

فكان كلامُ الغلام ِ، صيحةً في وادٍ، أو نفخةً في رمادٍ.

ولكن الجُلاس لم يكتفِ بإمساكه عن الحديث فحسب؛ بل قذف كلمة كانت كالصاعقة، أذهبت صوابَ الغلامِ وألهبتُ لُبَّه، وأدمَتُ مقلتاه، إذ سمعه يقول: إن كان محمد صادقاً فيما يدَّعيه من النَّبوة، فنحن شرَّ من الحمير!.

إذ تفوه بكلمة تجتز الإيمانَ من جذور القلب، وتُدخل صاحبَها في الكفر من أوسع منافذِه!.

فأصبح الغلامُ حائراً مَدْهُوشاً من هذا المشهدِ! ماذا يا تُرى يكون موقفه أمامَ هذا الخطبِ الجلَل؟!.

فهل يسكت ويتغاضض عن الجلاس في مقابلة بره وإحسانِه، ويكون قد خان اللَّهَ ورسولَه والمسلمين؟!.

أو يعق الجلاسَ بكشف موقِفه؟!.

شُدِهَ الغلامُ وتحيَّر، لأن المعروف لا يُنسىٰ، فقد أغناه بعد فقر، وضمه بعد ضياع.

فصار عمير بين صراعين يجتذبانه!.

ولكنَّ الصدقَ لم يترك في قلبه مكاناً للباطل أن يتمركز فيه، فمضى عميرٌ إلى المسجد النبوي، حيث كان رسول الله ﷺ، يسرد أحاديثَ الجهادِ ويُرغِّبُ المسلمين فيه، وأخبره بما سمع من الجُلاس، فما كان من رسول الله إلا أن قطع حديثه مدهوشاً، واستبقى عميراً عنده، وأرسل من ياتي بالجلاس.

دخل الجلاس وقعد أمامَ رسول ِ الله ﷺ.

فقال له عليه الصلاة والسلام: «ما مقالةً بلغتني عنك؟!».

فانتفض الجلاس كانتفاض طائر بلله القطرُ، وأنكر الحديثُ أشدً الإنكار وقال: لقد كذب عليّ عميرٌ وافترىٰ يا رسول الله!.

فأخذ الصحابة يتفحصُّون وجهَ عميرِ والجُلاس، يُحدون النظر فيهما ليأخذوا من صحائف الوجه أمارةً صدقٍ أو كذب؟.

عمير غمرته العَبْرة، وخنقه البكاء، وهو يقول بقلب حزين: اللهمَّ أنزل على قلب نبيَّك ما يكشف هذا الخَطْدَ.

فقام الجلاس على مشهد من الصحابة، يُدعم موقفَه بأيمانٍ، أنه لم يقل شيئاً من هذا!.

فما أنهى أَيْمانَه، حتَّىٰ غَشيتْ رسولَ اللهِ السَكينةُ والغيبوبة، كعادته وقتَ نزول ِ الوحي.

فأطرق الصحابة بهاماتهم على الأرض، كأنما على رؤوسهم الطير، إجلالاً وإكباراً ينتظرون كشف الحقيقةِ.

فظهر على صفحاتِ وجهِ الغلامِ وقتَ ذاك الفرحُ والبِشْرُ، وعلى قسماتِ وجه الجلاسِ القتَرةُ والخوفُ.

فَسُرِيَ عن رسول الله ﷺ، وجبينه يَفصمُ عرقاً، ثم تلا قولَه تعالىٰ: 
﴿ يَمْلِفُونَ عِلْاللّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِوَكَ فَرُواْبِعَدَ إِسْلَنِهِ هِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكُمّ وَإِن يَتَوَلّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١). فانعقد لسانُ والجلاس، وارتعَدتْ فرائصُه!. وما كان يظن أن الله تعالىٰ يذكره بهذا الوصف، فألقىٰ سلاحَ المِراءِ والافتراءِ، وعاد إلىٰ الحقّ والرّشد والصواب، وقال مظهراً الندمَ على ما تقدمَ: بل أتوبُ يا رسولَ اللّه!.

فقد صدق عميرً فيما قبال: فكنتُ من الكاذبين؛ أدعُ الله أن يقبل توبتي! جُعِلْتُ فداكَ يا رسول اللَّهِ!.

فالتفتُ رسول اللَّهِ ﷺ إلىٰ الغلام، وأخذ بأذنه وأمسكها برفق وقال: ولقد وفَّتُ أذنُك يا غلامُ ما سمعتَ، وصدُّقك ربُّك بما قلتَ».

عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسُنَ إسلامُه، وعرف الصحابةُ صَلاحَ الغلام ِ.

وأنه لم يتأثّر ببر الجلاس وإكرامِه له، كما يتأثّر النفعيُّون عبيدُ المادة. فكان الجلاس يدعو لعميز قائلًا: جزاه الله عني خيـراً، فقد كان سببً قاذي من الكف

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٤.

دارت الأيامُ دورتَها، ودخل عمير في سنِّ الـرجال، وتـولَّىٰ في زمن الفاروق قيادةَ الجيوش.

وجاب البلادَ فاتحاً ظافراً، مُحرِّراً الأصقاعَ والمدن من آثار الكفر، حتى أخضَعَ الله له القبائلَ، ودانتُ له معظمُ الولاياتِ.

أراد عمرُ أن ينقل عميراً من سنابك الخيل المقاتلة، إلى رعاية الناس لمصلحة رآها.

فكتب إليه كتاباً بأن يلتحق إلى بلدة من بلاد الشام تُسمىٰ «حمصَ». وتَوَّجَهُ ولايَتها، لأن أهلَها كانوا يتذمرونَ من كل وال، ويُكثرون الشكاياتِ منه.

أذعن عمير للأمر على مَضض منه وكُرْهِ، لأن نفسه تتشوَّق للشهادة في سبيل الله.

دخل عمير حمصَ حاكماً عليها، ابتدأ بالمسجد تأسياً برسول الله، ودعا الناسَ إليه، صعد المنبرَ فحِمدَ اللّه وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناسُ! إن الإسلام حِصنَ منيع، وبابٌ وثيق، حصن الإسلام العدل، وبابُه الحق، فإذا دُكَّ الحصنُ، وحُطِّمَ البابُ، استُبِيحَ حِمىٰ هذا الدينِ، وإن الإسلام ما يزال منيعاً ما اشتد السلطانُ، وليستُ شدَّة السلطان، ضرْباً بالسوط، ولا قتلاً بالسيف، ولكن قضاءً بالعدل، وأخذاً بالحق.

ثم مضى عمير في عمله، واستتب الأمر في حمص، حتى مر حول كامل، فلم تُرفع لعمر شكاية، ولم يَكتُب عمير كتاباً له، أو يُرسل لبيت المال شيئاً.

وكان عمر وقَّافاً، خَشِيَ من هذا الإِبطاء الفتنةَ على عامله! فأمر كاتبَه أن

يكتب له كتاباً يأمره بالإسراع إليه، ويحمل معه ما جباه من فيء المسلمين، فلم يشعر أمير المؤمنين إلا وقد قدِم عليه «عمير» ماشياً حافياً، عكازتُه بيده، وإداوته، ومِزْودُه وقصعتهُ على ظهره، قد شَحُب، لونُه، وذبل جسمُه! فما وقع بصرُ عمرَ عليه، إلا وقف مدهوشاً حائراً!.

قال: يا عمير مَا هذا الحالُ؟ أأجدبنا، أم البلادُ بلادُ سَوْء؟!.

عمير: ولِمَ يا أميرَ المؤمنين! وقد جئتُ إليك بالدنيا أجرها بِقرابها، وأنا مُتَمتِعٌ بصحة جيدة.

عمر: وَيْدَحَكَ يا عمير. ما معك من الدنيا؟ وهو يظن أنه يحمل لبيت المال الشيءَ الكثيرَ.

عمير: عكازةً أتوكأ عليها، وأدفعُ بها عـدواً إنْ لقيتُه، ومزودُ أحمل فيه طعامي، وإداوة أحملُ فيه طعامي، وإداوة أحملُ فيها ماءً لشرابي ولطهوري، فوالله يا أميرَ المؤمنينَ! ما الدنيا بعدُ إلا تبعُ لي!.

عمر: ما أعطيت من بيت المال دابة تركبُها؟. عمير: هم لم يُعطوني، وأنا لم أسألْهُم!. عمر: محصولُ فيء «حمص» ما صنعت به؟.

عمير: جمعتُ من أثق بهم من صلحاء تلك البلدّةِ، وولَّيتهم بجباية الأموال وتوزيعها على فقرائها.

عمر: قَرَّت عينُه بعامله عمير، وأمر كاتبه بتجديد عملِه. عمير: هيهاتَ، هيهاتَ! فإن ذلك شيء لا أريده ولا أتشوَّف إليه.

عزفتْ نَفْسُ عمير عن الدنيا ومُتَعِها، وانتقلَ إلى قرية من ضُواحِي «المدينة المنورة» وانكبَّ على عبادة الله، حتى آخرَ انفاسِه، فالتَحقَّتُ روحُه معَ حبيبه وقُرةِ عينه سيِدنا «محمد» عليه الصلاة والسلام.

# سَعِث دبن الربشيع

رُوِيَ أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال يومَ أُحُد:

«مَنْ رجلٌ ينظر إلى ما فعَل سعدُ بنُ الربيع ِ، أَفي الأحياءِ هو، أَم في الأَمواتِ»؟.

قال رجُل من الأنصار: أنا يا رسول الله!.

خَرَجَ فنظر، فـوجَدَهُ جَـريحـاً في القَتْلَىٰ وبـه رَمَقُ، فقـال لـه: إِنَّ رَسُول اللهِ ﷺ أَمَرَني أَن أَنظرَ أَفي الأحياءِ أَنتَ أَم في الأموات؟.

فقال له سعد: أنا من الأموات؛ فَأَبْلِغْ رسولَ اللَّهِ ﷺ سَلامي وقُلْ له: إِن سعدَ بنَ الربيع ِ يقولُ لك: جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ ما جَزَىٰ نَبِيًّا عن أُمته.

وأَبْلِغْ قَوْمي عَنِّي السلامَ! وقُلْ لهم: إِنْ سعدَ بنَ الربيعِ يقولُ لكُمْ: إِنه لا عُذْرَ لكُم عندَ الله تعالىٰ، إِنْ خَلَصَ إِلى نَبِيِّكُم مَكْرُوهُ، وفيكُم عَيْنُ تُطْرَف!.

وقال عليه الصلاة والسلام:

# «رَجِمَهُ اللَّهُ ! نصَحَ لِنَّهِ وَلِرِسُولِهِ حِبًّا وَمِيْنًا ».

وفي رواية: فذهب الرُّجُل يَطُوفُ بينَ القَتْلَىٰ فوجَدَهُ وبه رَمَقًا.

فقال له سعد: ما شأنك؟ فقال له الرجُل: بَعَثني رسولُ الله ﷺ لآتيهِ بخبرك. قال: فاذهَبْ إليه فأقْرِثُهُ منّي السلام، وأخبِرْه أنّي قد طُعِنْتُ اثنتيْ

عشرة طعنة، وإِنِّي قد انفِذَتْ مقاتِلي، وأُخْبر قَوْمَك أَنهم لا عُذْرَ لهم عند. الله، إِنْ قُتِلَ رسولُ الله ﷺ وواحدُ منهم حَيُّ!.

والرَّجُلُ المبعوثُ هو أبيُّ بنُ كَعْبٍ. اهـ من «الإصابة» باختصار.

# جسايت

رُوِيَ عن أنس بنِ مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: بينما رُسولُ الله ﷺ يعشى إذ استقبله شابٌ من الأنصار، فقال له عليه الصلاة والسلام:

«كيفَ أَصْبَحْتَ يا حارِثَةُ »؟.

قال: أصبحتُ مُؤْمِناً حَقاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «أَنْظُر ما تقول! فإن لكل قول حقيقةً، فما حقيقةُ ما تقولُ»؟.

فقال: يا رسولَ الله! عَزفَتْ نفسي عن الدنيا، فأَسْهَرْتُ لَيْلِي وأَظْمَأْتُ نَهَارِي، فكأنِّي بعرش ربِّي بارزاً، وكأنِّي أَنظُرُ إلى أَهـل الجنة يتـزاورون فيها، وكأنِّي أنظُرُ إلى أَهْل النار يتَعَاوُوْن فيها.

فقال له عليه الصلاة والسلام:

«أبصرتَ فالزمْ، عبدٌ نوَّرَ اللَّهُ الإِيمانَ في قلبه».

فقال: يا رسول الله! أَدْعُ لي بالشُّهادة؛ فَدَعَا له، فقُتِلَ يوم بدر شَهيداً.

فجاءَتْ أُمُّه إلى النبي ﷺ، فقالت: قد عَلِمْتَ منزلةَ حارثةَ مِنِّي، فإن يَكُنْ في الجنة أَصْبِرْ، وإن لم يكُنْ في الجنة تُرَما أَصْنَعُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام:

«أَوَ هَبِلتِ، أَجنةً هِيَ، إِنها جِنانٌ، وإِنَّ ابنَك أَصَابَ الفِردوسَ الأَعلىٰ».

فرجعتْ وهي تَضْحَكُ وتقول: بَخٍ ، بَخٍ يا حارثة!(١).

<sup>(</sup>١) «أخرجه الطبراني، والبزار، وغيرُهما».

# سعت ربن عنب اوة

#### غيرتسه:

رُوِيَ عن أَبِي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال سعد بنُ عُبادة: يا رسول الله! لو وجَدْتُ مع أَهْلِي رَجُلًا، أُمهله حتى آتيَ بأُربعةِ شُهداءَ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم».

فقال سعد: كَلَّا والذي بعَثَكَ بالحق! كُنْتُ لَاعْجِلنَّهُ بِالسَّيف قبلَ ذلك. قال عليه الصلاة والسلام:

«اسمعوا إلى ما يقول سيدُكم؟ إنه لَغيور، وأنا أغيرُ منه، والله تعالى أغيرُ منى».

#### کرمیه:

رَوَى ابن أبي الدنيا، من طريق ابن سِيرين قال:

كان أهل الصَّفة إذا أمْسَوا، انطلق الرَّجُلُ بالواحِد، والرَّجُلُ بالاثنين، والرَّجُلُ بالاثنين، والرَّجُلُ بالاثنين، والرجل بالجماعة، وأما سعدُ فكان ينطلق بثمانينَ!.

وكان عليه الصلاة والسلام يقول:

واللهمُّ المجعلُ صلواتِك ورحمتَك على آل ِسعدَ بنِ عُبادة، .

كان رضي الله تعالىٰ عنه مشهوراً بالجُودِ، هُوَ وأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَوَلدُه!.

وكان لهم أَطُم<sup>(۱)</sup> يُنَادىٰ عليه كلَّ يوم: من أَحَبُّ الشَّحْمَ، واللَّحْمَ، وَاللَّحْمَ، وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَيْمَ وَلَوْمَ اللَّمْ وَلَهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَلَوْمَ وَاللَّمْ وَلَوْمَ وَاللَّمْ وَلَوْمَ وَاللَّمْ وَلَهُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَهُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَ

وكانت جَفْنَةُ (٢) سعد، تَدُور معَ النبي في بُيُوتِ أَزْوَاجِه!.

(١) الأطم بالضم: بناء مرتفع وجمعه آطام.

<sup>(</sup>٢) الجفنة: كالقصعة، وجمعها، جفان، وجفّنات بالتحريك.

# أميله ومنيع عرب عبدالعزيز

اتَّقِ اللّه فَتَفْوَىٰ اللّه ما جاورتْ قلب امرىء إلا وصَلْ لَيْس هَنْ يَقْطَعُ طُرُقاً بَطلا لَا لَهُ اللّه اللّ

حُكي أنه لما اسْتُخلِف «عُمَرُ بنُ عبدالعزيز» مكَثَ شهرين مُقبلًا على بَنَّه وحُوْنِه، لِمَا ابْتُلِيَ بهِ من أُمور النَّاسِ!.

ثم أَخذ ينظُرُ في أمورهم ومصالِحهم، ويرُدُّ المظالمَ إلى أَهلها، حتىٰ كان هَمُّهُ بالناس أَشدَّ من هَمِّه بأمور نفسِه! فَعَمِلَ بذلك حتىٰ انقضَىٰ أَجَلُه.

فلما تُؤفِّيَ رضي الله عنه، جاءَ الفقهاءُ إلى زَوْجَتِه يُعَزُّونها، ويذكرونَ عِظَم المصِيبةِ التي أصيبَ بها أهلُ الإسلام لموتِه.

وقالوا لها: أُخْبِرِينَا عنه؟ فإِن أَعْلَم الناسِ بالرجُل أَهْلُهُ.

فقالت: والله ما كان بأَكْثَرِكُم صلاةً ولا صِياماً، ولكن ما رأَيْتُ عَبْداً كان أَشادً خَوْفاً من اللّهِ تعالىٰ من عُمَرَ!.

كان ــ رحمه الله ـ قد فَرَّغ بَدَنَهُ ونفسَه للناس، فكان يَقْعُدُ لحوائجهم يَوْمَه!.

فإذا أُمْسَىٰ وعليه بقيةً لحوائجهم، دعا بمصباح كان يستَصْبحُ به من

مالِه، ثم صَلَّىٰ ركْعتين، ثم أَقْعَىٰ واضِعاً يَدَهُ تحتَ ذَقْنِه، تَسِيلُ دَمُوعُه على خَدِّه، فلم يزَلْ كَذلك حتىٰ بَـرِقَ الفَجْرُ، فأَصْبَح صائماً.

فقلت له: يا أُمِيرَ المؤمنينَ! لِشيءٍ ما كان منك ما رأيتُ الليلةَ!.

قال: أَجَلْ؛ إِنما وَجَدْتُني وُلِّيتُ أَمْرَ هذه الأمةِ، فذكَرْتُ الغريبَ الضائع، والفقيرَ الجائع، والأسِيرَ المقهور، وأشباهَهم في أطراف الأرض.

فعلمتُ أَن الله تعالى سائلي عنهم، وأَن محمداً عَلَيْ حَجِيجِي فيهم، فَخِفْتُ أَن لا يشتَ لي عندَ الله عُذْرٌ، ولا يَقُومَ لي مع محمد عَلَيْ حُجَّةً فَخِفْتُ على نَفْسِي!.

#### وفي رواية قالت:

والله إنْ كان لَيكُونُ في المكان الذي ينتهي إليه سرورُ الرجُلِ بأَهْلهِ، بَيني وبينه لحاف، فيَخْطرُ على قلبه الشيءُ من أَمْر اللَّهِ، فينتفِضُ كما ينتفضُ طائـرٌ وقع في الماءِ، ثم يَنشجُ، ثم يَرتفع بكاؤه حتىٰ أقولَ: والله لتخرُجَنَّ نفسُه! فأطرح اللحاف عنه رحمةً له، وأنا أقول: يا لَيْتَ كانَ بيننا وبينَ هذه الإمارةِ بُعْدَ المشرِقَيْن! فواللَّهِ ما رأينا سروراً منذُ دخَلنا فيها!.

#### موقفه مع ابنه:

حُكِيَ أَنَّ بعضَ أُولادِهِ اتخذ خاتَماً، واشترىٰ له فَصَّا بِأَلْفِ دِرْهم ِ! فكتب إليه عُمَر أميرُ المؤمنين:

أَمَّا بعد؛ فقد بَلَغني أنك اشتريْتَ فصًا بأَلْفِ دِرْهم، فَبِعْهُ وأَشْبِعْ به أَلْفَ جائع! واتَّخِذْ خاتماً من حَدِيد صيني، واكتب عليه:

## «رَحِمَ الله امْرَءا عَرِفَ قَدْرَ نَفْسهِ ».

#### حاله في القبر:

حُكِيَ عن رَجَاءَ قال: قال لي عُمر بنُ عبدِالعزيزِ في مَرَضِه:

كُنْ فِيمَنْ يُغَسِّلُنِي، ويُكَفِّننِي، ويَدخُل قبري! فإذا وَضَعُونِي في لَحْدِي، فَخُلِّ الْمُقدة، ثم انظُرْ في وَجْهِي، فإنِّي قد دَفَنْتُ ثلاثةً من الخلفاء، كُلُّهم إذا وَضَعْتُه في لَحْدِه، خَللْتُ العقدة، ثم نظرتُ إلى وَجْهِه، فإذا وَجْهُه مُسُودٌ في غَير القِبْلَة!.

قال رجاءُ: فلما ماتَ أُميرُ المؤمنين، فكُنْتُ فيمَنْ غَسَّله، وكَفَّنَه، ودخَلِ في قَبْره، فلما حللت العُقدة، نظرْتُ إلى وَجْهِه، فإذا وَجْهُه كالقراطيس في القِبْلة.

#### قول رعاة الشاء:

وحُكي أنه لما وُلِّي قالت رُعاةُ الشَّاءِ في ذِرْوَة الجبال: مَنْ هٰذا الحليفةُ الصَّالحُ الذي قام على الناس ؟!.

فَقِيل لهم: وما عِلْمُكُم بذلك؟.

قالوا: إذا قام على الناس خليفةً صالح، كَفَ الذُّنابُ والأسْدُ عن شائنًا.

وكانَ رضى الله تعالىٰ عنه، كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات:

وليْلُكَ نبومٌ والبرَّدَىٰ لَبكَ لاَزمُ كَما غُرَّ باللَّذَاتِ في النَّومِ حالِمُ كما غُرَّ باللَّذَاتِ في النَّومِ حالِمُ كذلك في الدنيا تعيشُ البهائمُ كذلك في الدنيا تعيشُ البهائمُ

نَهِ ارُكَ يَا مَغْرُورُ سَهْوً وغَفْلَةً يَغُرُورُ سَهْوً وغَفْلَةً يَغُرُكُ مِا يَفْنَىٰ وتَفْرَحُ بِالْمُنَىٰ وَتُفْرَحُ بِالْمُنَىٰ وشُغُلُكَ فيما سَوْف تَكُرَهُ غِبَّه (١)

#### زهساء:

وعن مَسْلَمة قال: دخَلْتُ على «عُمرَ بنِ عبدِالعزيز» أَعُوده في مَرضِه ؛ فإذا عليه قميصٌ وَسِخ ، فقلْتُ للفاطمة بنتِ عبدِالملك زَوْجِه: يا فاطِمة ! اغْسِلي قَميص أمير المؤمنين ! .

<sup>(</sup>١) عَبُ كُلِّ شِيء: عاقبته.

قالت: نفعلُ إِن شَاءَ اللَّهُ.. ثم غَدَوْتُ فإذا القميصُ على حاله!. فقلت: يا فاطمةُ! أَلَمْ آمركُم أَن تَغسلوا قميصَ أُميرِ المؤمنينَ، فإِنَّ الناسَ يَعُودُونَه!.

قالت: والله ما له قَميصٌ غَيْرَه!.

#### حاله بعد الخلافة:

وعن يونُسَ بنِ أبي شَيْبٍ قال: شهدْتُ عُمرَ بنَ عبدِالعزيز وهو يطوفُ بالبيتِ. وإن حُجْزَةَ إِزَارهِ لغائبةً في عُكنه، ثم رأيتُه بعدما استُخلِف، ولو شئتُ أن أَعُد أَضْلاعَه من غيرِ أَنْ أَمَسَّها لفعلْتُ.

#### سبب إنابته:

قِيلَ لَعَمرَ بَنِ عَبدِالْعزيز رضي الله عنه: ما كان بدءُ إِنَابتِك؟. قال: أُردتُ ضَرْبَ غُلاَم لِي. فقال لي: يا عُمَرُ اذكُرْ ليلةً صَبيحتُها يومَ القيامة!.

### الجانب العلمي في حياة عمر بن عبدالعزيز:

تبرزُ ثلاثةُ أُمور في الحياة العِلْمية لعمرَ بنِ عبدالعزيز رضي الله عنه:

أَحَدُها: إقامته ورِفعةُ مكانتِه في العِلْم.

ثانيها: نَشْرُه العِلْمَ في الأمصار والبوَادِي.

ثالثها: تَدوينُه العِلْمَ وتثبيته، خَشْيَةَ انْدِراسِه بموتِ حَمَلَتِه.

## أما الأمر الأول:

فقد اتفقت كلمة المترجمين له على أنه أحد أثمة زمانِه المليء بأئمة التابعينَ. فقد أطلق عليه كلُّ من الإمامين: مالكِ، وسُفيانِ بن عُيَيْنَة وَصْفَ «إمام».

وقال فيه مجاهد: أتيناهُ نُعَلِّمُه، فما بَرِحْنا حتىٰ تَعَلَّمْنَا منه!. وقال ميمونُ بنُ مِهران: ما كانت العلماءُ عندَ عُمرَ إِلَّا تلامِذَةً!. وقال أيضاً: كان عُمر بنُ عبدِالعزيز معلِّمَ العلماءِ.

وذكر الحافظ ابن عبدالبر في كتابه: «جامع بيان العِلْم وفَضْله» (١٢٨/٢) حِجَاجَ عُمرَ لبعض خَوارج الجزيرة: وأَخْذَه الغَلَبة عليهم، ثم قال فيه: كان أَحَدَ الراسِخين في العِلْم رحمه الله(١)!.

وكان رحمه الله تعالى: إماماً، فَقِيهاً، مُجْتَهِداً، عارِفاً بالسُّنن، كَبِيرَ الشَّنْ، كَبِيرَ الشَّنْ، خَالِفًا مُنِيباً.

يُعَدُّ في حُسْنِ السِّيرةِ، والقيام ِ بالقِسْط معَ جَدَّه لأمه عُمرَ بنِ الخطابَ رضي الله عنه.

وفي الزُّهد معَ الحسنِ البصريِّ رحمه الله تعالىٰ.

وفي العِلْم مع الزُّهْرِيِّ، ولكنَّ مَوْتَه قَرُبَ من موت شُيوخِه، فلم يَنتشر علْمُه.

وكان طلبهُ للعِلْم في مُقْتَبَلِ شَبَابِه، على شيوخِ المدينةِ الـمُنَــوَّرة، النَّاخِرة بالأَئمة من عُيون التابعين، فَنَهلَ من عِلْمهم وأُدَبِهم.

وكَفَانَا قَـولُ الإِمامِ أَحمـدَ رضي الله عنه: إذا رأيتَ الـرَّجُـلَ يُحِبُّ «عُمر بنَ عبدِالعزيز» ويَذْكُر محاسِنَه وينشرُها، فاعْلَم أن من وراءِ ذلك خيراً إِن شاءَ الله!

<sup>(</sup>١) كما في مسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه.

## وأما الأمر الثاني:

فذلك في إرسالهِ العلماءَ إلى الأمصار والبوادي، ليُعلِّموا أهلَها شَرْعَ اللَّهِ ويُفَقِّهُوهم فيه!!.

فأرسل نافعَ مَوْلَىٰ ابنِ عُمر إِلَىٰ أهل مِصرَ ليعلِّمَهم السَّننَ؛ وأرسلَ بَكْرَ سوادة المصريَّ، إلى إفريقية مع تسعةِ علماءَ، ليفَقَّهوا أهلها. '

## وأما الأمر الثالث:

وهو تَدْوِينه العِلْمَ وتثبيتُه، فذلك في إِرشاداتِه وأُوامِره الخاصةِ والعامة بتَدْوِين السُّنة عامَّة، وروايات بعض ِ الصحابةِ والتابعينَ خاصَّةً.

فمن إِرشاداتِه قولُه رضي الله عنه: قَيِّدُوا العِلْم بالكتابة!.

وهذا يَدُلُّ على ذهابِه إلى ما استقَرَّ عليه الأمرُ من جَوازِ كِتَابِة العِلم.

ورَوَى البخاريُّ في صحيحه كتاب «عُمر بنِ عبدِالعزيز» إلى أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم: «أَنْظُرْ ما كان من حديث رسولِ الله ﷺ فاكْتُبه، فإنِّي خِفْتُ درُوسَ العِلْم». أي: انْدِراسَه وذَهابَ العلماءِ.

عن عبدِ الله بنِ دِينارٍ قال: كَتب عُمر بنُ عبدِالعزيـز إِلَى أَبِي بكر بنِ مُحمد بنِ عَمْرو بنِ حَزْم:

أَن انْظُرْ مَا كَانَ مِن حَدَيثِ رَسُولِ الله ﷺ، أَو سُنَّةٍ مَاضِيةٍ، أَو حَدَيثُ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرحمٰن فَاكْتُبُه، فَإِنِّي قد خِفْتُ دَرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ أَهَلِه.

وعن ابن شهاب قال: أمرنا عُمر بنُ عبدِ العزيز بجمع السُّنن، فكتَبناها دفتراً دفتراً، فبعثَ إلى كلِّ أرضِ له عليها سُلْطَانُ دفتراً.

فهذا كله يدلُّ على عُمْق نَظَرِه، ودِقَّةِ فِكْرِه، ونافِذِ بَصَرِهِ في العِلْم،

رحمه الله تعالى، وجنزاه عن الإسلام والسُّنةِ النبوية، عَظِيمَ الأَجْرِ ووافرَ الثواب. الثواب.

وإن الله عَزَّ وَجَلَّ قد ادَّخر لعمرَ بنِ الخطاب، رضي الله تعالىٰ عنه، منقبة اقتراحِه على أبي بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه، بمهمة جَمْع القرآنِ الكريم!.

وقد تَمَّ ذلك بناءً على دِقَّةِ مُلاحظته لحوادث يوم ِ اليَمَامَةِ.

وادَّخر لسبطه عُمرَ بنِ عبدِالعزيز، منقبةَ أُمْرِه علماءَ عصرِه بجمع السنةِ النبوية.

بناءً على دقة ملاحظتِه لذهاب العلماءِ، واندراسِ العلم بذهابهم. والله تعالىٰ هُوَ الموفق لجميع الخيرات.

أَمَا عَلَمَتَ أَنْ لِكُلِّ قَوْمٍ نِجِيبًا ... وَإِنَّ نَجِيبَ بِنِي الْمُنَّيةَ عُمُرُبِن عَبِدالعزبِ وَإِنْهَ يُبِعَثُ يَومِ الْعِيبَامَةِ أُمَّنَةً وَحْمَرُهُ.

« محمَّدُ بن عَلِيِّ بن الحسَاينِ " (١)

<sup>(</sup>١) انظر صور من حياة التابعين للأستاذ الباشا.

## الإسام اليشافيي

#### عبادته:

رُوِيَ أَنه كان يَقسمُ الليل ثلاثةَ أَجزاءٍ: ثُلُثاً للعِلْم، وثُلُثاً للعِبادة، وثُلُثاً للنَّوْم.

قال الربيع: كان الشافعي يَختم القرآنَ في رمضانَ سِتِّينَ مَرَّة، كلُّ ذلك في الصَّلاة.

#### زهـده:

قال رضي الله عنه: ما شَبِعْتُ منذ سِتَ عشْرَة سنة؛ لأن الشَّبَع يُثْقِلُ الْبَدَن، ويُقسي القلب، ويُزِيلُ الفِطْنَة، ويَجْلُبُ النَّوْمَ، ويُضْعِفُ صاحبَه عن العِبادة.

وقال رحمه الله: مَن ادَّعَىٰ أَنه جَمَعَ بينَ حُبِّ الدنيا، وحُبِّ خالِقها فِي قلبه، فَقَدْ أعظم الفِريةَ على الله.

#### سخــاؤه :

حُكِيَ أَنه قَدِمَ «مكة المكرمة» بعشرةِ آلافِ دينارٍ، فَضَرَب خِبَاءَهُ في موضِع خارجَ مكة، ونَقَرَها على ثَوْبٍ له، ثم أقبلَ على كلِّ مَنْ دَخل عليه، ويقبض له قبضة ويُعطيه، حتى صَلَّى الظهر، ونفضَ الثَّوْب، وليس عليه شيء، وأنشَدَ قائلًا:

يسا لَهْفَ قلبي علىٰ مال أَجُرو به علىٰ المُقِلِّينَ من أهسل المُسروءَاتِ علىٰ المُقِلِّينَ من أهسل المُسروءَاتِ إلىٰ مَنْ جاءَ يَسْأَلُني إلىٰ مَنْ جاءَ يَسْأَلُني ما ليس عِنْدِي لَمِنْ إحْدَىٰ المُصيباتِ ما ليس عِنْدِي لَمِنْ إحْدَىٰ المُصيباتِ

#### ورعه:

سُئِلَ الشافعيُّ رضي الله عنه عن مسألة، فَسَكَتَ فَقِيلَ له: ألا تُجيبُ رحمَك اللَّهُ؟!.

فقال: حتى أُدْري، الفَضْلَ في سُكُوتي، أَوْ في جَوابي؟.

وقال أحمدُ بنُ يحيىٰ بنِ الوزيرِ: خرج الشافعي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ يوماً من سُوق القنادِيلِ، فَتَبعْنَاه، فإذا رَجُل يَسْفُه على رَجُلٍ من أهل العِلْم! فالتفَتَ الشافعيُ إلينا وقال:

نَزِّهُوا أَسَمَاعَكُم عن اسْتِمَاع الْخَنَا، كما تُنَزِّهُونَ أَلْسِنَتكُم عن النَّطْق به! فإن المُستَمِعَ شَريكُ القائِل، وإن السَّفِيه لَيَنْظُر إلى أَخْبَثِ شيءٍ في إنائِه، فيحرِصُ أَن يُفْرِغَه في أَوْعِيَتِكُم، ولو رُدَّتْ كلمةُ السَّفيهِ، لَسَعِدَ رَادُها، كما شَقِيَ بها قائِلُها!

#### خوفه:

رُوِي أَنَّ سفيان بنَ عُيينة حَدَّثَ حديثاً في الرقائق، والشافعي جالس، فلما سَمِعَ الحديثَ غُشِي عليه.

فَقِيلَ لسُفْياْنَ: قد ماتَ الشافعيُّ! فقال: إِنْ ماتَ فقد ماتَ أفضلُ زَمانِه.

وسَمِعَ مَرَّةً من الحارث بنِ لَبيد في «مكة المكرمة» على الصَّفَا يقرأ قولَه تعالىٰ:

## ﴿ هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( أَن اللَّهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴾ (١).

وكان حَسَنَ الصَّوْتِ، فتغَيَّرَ لَوْنُه، واقشَعَرَّ جِلْدُهُ، واضطَرَبَ اضطراباً شديداً، وخَرَّ مَغْشِيًّا عليه، فلما أَفاقَ جَعلَ يقول:

أَعُوذُ بالله من مقام الكاذِبينَ، وإعراضِ الغافِلينَ، اللهم لك خَضَعَتْ قلوبُ العارِفينَ، وذَلُت لك رِقابُ المُشتَاقينَ، إلهي! هَبْ لي جُودَك! وَجَلِلني بِسِتْرك! واعْفُ عن تَقْصِيري بكرَم وَجْهِك!.

حُكِيَ أَنه وَقَعَ سوطُه من يَدِه مرةً، فرفَعَهُ إنسانٌ إليه، فأعطاهُ جزاءً
 عليه خمسينَ دِيناراً.

## إرادتُه بعلمه وجه اللَّهِ تعالىٰ:

رُوِيَ أَنه قال: وَدِدْتُ أَن الناسَ انتفعوا بهذا العِلْم، وما نُسِبَ إِليَّ شيءٌ منه.

وقـال رحمه الله تعـالىٰ: مـا كَلَّمتُ أَحَـداً قَطُّ إِلا أَحببْتُ أَن يُـوَفَّقَ، ويُسَدَّدَ، ويُعَانَ، ويكونَ عليه رِعايةً من اللَّهِ وحِفْظ.

وقال: مَا نَاظَرْتُ أَحِداً قَطُّ فَأَحْبَبتُ أَن يُخْطِيءَ.

## شهادة أهل الفضل له:

قـال أَبو ثَوْر: ما رأيت، ولا رَأَىٰ الراؤُن مِثْلَ الشافعيّ ِ رحمه الله . وقال أحمد بنُ حنبل رضي الله عنه: ما صَلِّيتُ صلاةً منذ أربعينَ سنة، إلاَّ وأنا أَدْعُو للشافعي .

<sup>(</sup>١) المرسلات: ٣٥ - ٣٦.

ولكَثْرة دُعَائِه له قال له ابْنه: أَيُّ رَجُل كان الشافعيُّ، حتىٰ تَدْعُوَ له هذا الدعاء؟.

فقال أحمد: يا بُنَيُّ! كان الشافعي رحمه الله تعالىٰ كالشَّمس للدنيا، وكالعافيةِ للناس.

وقال أيضاً: ما مَسَّ أَحَدُ بيده مِحْبرَةً إِلَّا وللشافعي فيه مِنَّةً.

## وعْظُمه وإرشادُه:

حُكِي أَنَّ شَابًا قال له: عَلَّمْنِي ممَّا عَلَّمَكَ الله! فقال رضي الله عنه: اعْلَم أَن مَنْ صَدَقَ اللَّه نجا، ومَنْ أَشْفَق على دِينهِ سَلِمَ من الرَّدَىٰ، وَمَن زَهِدَ في الدنيا قرَّتْ عَيْنَاه مما يراه من ثواب الله تعالىٰ غداً؛ أَفَلَا أَزِيدُك؟.

الما: نمرا.

قال: مَنْ كان فيه ثلاثُ خِصَال فقد استكملَ الإيمانَ.

١ - مَنْ أُمَرَ بالمعروف واثْتَمَرَ.

٢ - ونَهَىٰ عَن المُنكُر وانْتَهَىٰ.

٣ .. وحافظ على خُدُودِ اللَّهِ تعالىٰ.

ألاً أزِيدُك؟.

قلت: بَلَيٰ!.

فقال: كُنْ في الدنيا زَاهِداً، وفي الآخرة رَاغِباً، واصْدُقِ الله تعالىٰ في جميع أُمورِك، تَنْجُ مع النَّاجِين.

وقال رضي الله عنه: مَنْ لم يَصُنْ نفسَه لم يَنْفَعْه عِلْمُه!.

وقال رضي الله تعالى عنه: ما مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وله مُحِبُّ ومُبْغِض، فإذا كان كذلك فكُن معَ أَهلِ طاعةِ اللَّه عزَّ وجلً. وقيل للشافعيّ ِ رحمه الله تعالىٰ: متَىٰ يكُون الرَّجُل عالماً؟.

قال: إذا تحقَّقَ في عِلْم فَعَلِمَهُ، وتعرض لسائرِ العلُوم فنظَرَ فيما فاتَه، فَعِنْدَ ذلك يَكُون عالماً.

وقال رضي الله عنه: إذا خِفْتَ على عَمَلك الْعُجْبَ فانظر رضًا مَنْ تطلبُ؟ وفي أي ثوابٍ تَرْغَبُ؟ ومن أي عِقَابٍ تَرهَبُ؟ وأي عافيةٍ تَشْكرُ؟ وأي بلاءٍ تذكر؟.

فإنك إذا تفَكَّرْتَ في واحدةٍ من هـذه الخِصال ِ، صَغُرَ في عينيك عملُك.

### حالُه عندَ موتِه:

حُكِيَ أَن الإِمام المزني، دخَلَ على الإِمام الشافعي في مَرَضِه الذي ماتَ فيه، فقال: كيفَ أُصبحتَ يا أَبَا عبدِالله؟ فأجابَهُ قائلًا:

أُصبحْتُ مِنَ الدنيا رَاجِلًا، وللإخوان مُفَارِقًا، ولِسَيِّءِ عَملي مُلاقياً، ولِكَأْسِ المَنِيَّة شَارِباً، وعلى ربِّي تبارك وتعالىٰ وَارِداً، لا أَدْرِي: تَصِيرُ روحي إلى الجنة فأُهَنِيَهَا، أو إلى النار فأُعَزِّيَهَا، ثم أَنْشَدَ قائلًا:

ولما قَسَا قلبي وضاقَتْ مَذَاهِبي جَعَلْتُ الرَجَا مِنِّي لِعَفْوكَ سُلَما جَعَلْتُ الرَجَا مِنِّي لِعَفْوكَ سُلَما تَعَاظَمَني ذَنْبِي فَلمَّا قَرَنْتُهُ.
تَعَاظَمَني ذَنْبِي فَلمَّا قَرَنْتُهُ.
بعَفْوكَ ربِّي كان عَفْوكَ أَعْظَمَا

ومسا زلْتَ ذَا عَفْسٍ عن السَدُّنْبِ لم تَسزلْ تَسجُسودُ وتَسعْسفُسو مِسنَّدةً وتسكَسرُّمَسا

### شُرْحُه لحاله:

سُئِلَ رضي الله تعالىٰ عنه عن حالِه؟ فقال: كَيفَ حالُ مَنْ يُصْبِحُ ويُطالبُه ثمانيةً:

١ - كِتَابُ رَبِّهِ بالعمل
 ٢ - وهَواهُ بطُول الأَمل
 ٣ - وشَنْهُ نَنِيَهُ بالمتابعة
 ٣ - ونَفْسُه بالشَّهَواتِ
 ١ - وشَيْطَانُهُ بالهُخالَفَاتِ
 ١ - ومَلكُ الموتِ بقَبْض رُوحِه!

شعبره الرائع:

حُكِي أنه لما مَرضَ الإمام أحمد بن حَنبل ذَهبَ لعيادته، فلما رآه جَزعَ الشافي جَزعاً أَوْقَعَه في الفراش، فذهبَ الإمام أحمد لعيادتِه، فلما نَظَرَ إليه الإمام الشافعي برىء. فقال رضى الله تعالىٰ عنه:

مرض التحسيبُ فنزُرْتُه فَجنِعْتُ من حُنْنِي عَلَيْه عمادَ التحسيبُ فَنَرَارَني فبرِئْتُ مِنْ نَظرِي إليْه

وقال مرغِّباً بالقناعة ومُوصِياً بها:

عَزِينُ النفس مَنْ لَزِمَ القَناعة

ولم يكشف لمخلوقٍ قِنَاعَه (١) أَفَاذَتْنِي السَّجَارِبُ كُلَّ عِنَّ اَعَارُ مِنَ القَنَاعَة ولا عِنَّ أَعَارُ مِنَ القَنَاعَة

القِناع: كشف ما تقنع به من رداء أو خمار، فهو كناية عن صفة كشف حاله لغير الله، وفيه من البديع الجناس الناقص.

<sup>(</sup>١) القَناعة: الرضا بالقَسْم، قليلًا كان أو كثيراً.

فَصيِّرْهَا لنَفسِكَ رأْسَ مالٍ وصَيِّرْ بَعدَها التقوَىٰ بضَاعة ولا تُطِعِ الهوَىٰ والنَفسَ واعْمَلْ ولا تُطِعِ الهوَىٰ والنَفسَ واعْمَلْ مِنَ الخيراتِ قَدْرَ الاستطاعة أُحِبُ الصَّالِحينَ ولستُ منهم لَخيراتِ السَّالِحينَ ولستُ منهم لَخيالِ أن أنالَ بهم شُفَاعة (۱) وأكرَهُ مَنْ بضاعتُه الْمَعَاصِي

وله أيضاً:

أَمَتُ، مَ طَامِعِي فَأَرَحْتُ نَفْسِي فإن النَفْسَ ما طَمِعَتْ تَهُونُ وأحيينتُ الْقُنُوعَ وكان مَيْتاً ففي إحيائِه عِرْضي مَصُونُ إذا طَمَعٌ يَحِلُ بِقبِ عبدٍ إذا طَمَعٌ يَحِلُ بِقبلِ عبدٍ

وله أيضاً:

عِلْمي مَعِي حَيثُمَا قد كُنتُ ينفعني قعلمي وعامً له لا بَطْنُ صُندوقِ

<sup>(</sup>۱) فهذا تواضع من هذا الإمام الكبير، وتعليم وإرشاد للعلماء والمتعلمين؛ بأن الرجل مهما بلغ من العلم والمعرفة، والتقوى والعبادة، إن لم يكن فيه صفة التواضع والخنوع، والتذلل لله تعالى والخضوع، وهضم النفس واتهامها بالتقصير، فهو مغرور يجب عليه أن يصحح سيره، وأن يتوب إلى الله تعالى من هذه الصفات، الموجبة للمقت والعياذ بالله تعالى . وعليه أن يُكثر من المطالعة في «تنبيه المغترين».

إِن كُنْتُ في البيت كان العِلْمُ فيه مَعِي أَو كُنْتُ في السَّوقِ كَان العِلْمُ في السُّوقِ

وقال مُنَفِّراً مِنَ الزِّنا، ومُحَدِّراً منه:

عِفُ وا تَعِفُ نِسَاؤكُم في الْمَحْرَمِ وَتَحَنَّبُوا ما لا يَالِقُ بِمُسْلِم

إِنَّ السِزِّنَا دَيْسَ إِذَا أَقْسَرَضْتَهُ كَانَ السَوْفَا مِنْ أَهِلَ بِيتِكُ فَاعْلُم

مَسَنْ يَسَزْنِ يُسَوْنَ به ولَوْ بحِدَارِه إِنْ كُنْتَ يا هَذا لَبِيباً فَافْهَمِ

يا هَاتِكا حُرُمَ الرجَالِ وقاطِعاً شَاتِكا حُرَمَ الرجَالِ وقاطِعاً شُكرَم ِ سُبُلَ المودَّةِ عِشْتَ غيرَ مُكرَم

لو كُنْتَ حُرَّا من سُلالَةِ طاهِرِ ما كُنْتَ هَتَّاكاً لحُرمَةِ مُسْلمِ

وقال مرغَّباً بالتَّجَمُّل، ومُحبّباً فيه:

حَسِّنْ ثِيابَكُ ما اسْتَطَعْتُ فإنها

زَيْنُ الرِّجَالِ، بها تُعَزُّ وتُكَرَمُ

وَدَع التَّخَشُنَ في الثِّيَابِ تَوَاضُعاً في الثِّيَابِ مَا تُسِرُ وتَكُتُمُ في اللَّهُ يَعلمُ ما تُسِرُ وتَكُتُمُ

فسجداياً تَسويك لا يَضُرُكَ بَعْدَما

تَخْسَىٰ الإِلَهُ وتَتَّقِي ما يَحْرُمُ

وَرِنْسِيتُ تَوْبِكَ لا يَوْيدُكَ رِفْعَةً

عند الإله وأنت عنبد مُخرِمُ

وقال في أدب المجالس:

وقال أيضاً :

فَمَنْ مَنْحَ الْجُهالَ عِلْماً أَضَاعَهُ ومَنْ مَنْعَ المسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمْ

وقال أيضاً:

إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى وعِرْضُكَ صَيِنُ وَعِرْضُكَ صَيِنُ للسائك لا تَدْكُرْ به عَوْرةَ امرىءٍ فلسائك لا تَدْكُرْ به عَوْرةَ امرىءٍ فلسنُ وللناسِ ألسنُ

قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه: ما لك تُدمن إمساكَ العَصا، ولستَ بضعيف؟ فقال: لأذكرَ أني مسافرٌ من الدنيًا إلى الآخرةِ!.

فإمامُنا «الشافعيُّ» رضي الله تعالىٰ عنه، أَعْرَفُ من أَن يُعَرَّف، وأَشْهَرُ من أَن يُعَرَّف، وأَشْهَرُ من أَن يُدكر، فهو: كالْعَلَم ِ إِذَا ذُكِرَ الْعُلَمَاءُ، والشمس في رابعة السماء، والبدرِ في الليلةِ الظلماءِ.

ولهذا اكْتَفَيْنَا بَذِكْرِ بعضِ مآثِرِه، عما ذَكَره المؤرِّجُون والعُلَماءُ، من إسهابٍ وإطنابٍ، من حِين ولادَته إلَىٰ حين وفاتِه، فتكرار أمثالِ هـذه

الذكرياتِ \_ حَقاً \_ هو الترياقُ المجرَّبُ للقلُوب، والدَّوَاءُ النَّاجِع للنفوس، و للهِ ذَرُّ القائل:

كَرِّرْعَلِيَّ حَرِيثُهُمْ مَا حَادِمِبُ وَعَلَيْ حَرِيثُهُمْ مَا حَادِمِبُ وَعَلَيْ الضّادي فَحَدِيثُهُمْ يَجْلُو الفودَآدَ الصّادي

## وَاوُر الطَّ إِي

### سَبَبُ إِنَابَتِهِ:

كان رَحِمَهُ الله تعالىٰ، يحضُر مجلسَ أبي حَنِيفة رضي الله عنه، فقال له يوماً في تقريره: أمَّا الآلاتُ فقد أَحْكَمناها.

فقال له داوُدُ: فما بَقِيَ؟.

قال الإمام الأعظم: العملُ بما عَلِمْنَاه.

فاعتزَلُه وتزَهَّدَ وتَعَبَّد، وانقطع لذلك حتى صار فَحْلًا من الفُحُول.

وقِيلَ: وإِن سَبَب تَوْبَتِه، أَنَّ امرأةً جاءَتْ إِلَى أَبِي حَنِيفة تسألهُ عن مسألةٍ فأجابَها!.

فَأَعْجِبَتْ بجوابه، ثم قالَتْ: هذا العِلْمُ، فأَيْنَ العملُ؟!.

فَأَثَّرَ كَلَامُهَا في قلب داودَ، فاعتزل وتَعَبَّدَ، فصارَ عظيمَ الشَّأَن، عِلْماً وعَمَلًا، وزُهْداً وَوَرَعاً!.

#### زُهْــدُه:

حُكِيَ عن صالح بنِ مُسْلم الْعُجْلي أنه قال: دخَلْتُ على داودَ في مَرْضِ مَوْتِهِ، وليسَ في بَيْتِهِ بارِية \_ يَعْني الْحَصِيرَ ـ ولا قليلُ ولا كَثِيرا.

وقال أحمد بنُ ضرار العُجْلي: أَتَيْتُ داودَ فوجدتُه في دارٍ وَاسعةٍ خرْبةٍ

ما فيها إلا بيتٌ ليس له بابُ! فقلتُ له: يا أَبا سُليمانَ! أَنْتَ في دار وحْشَةٍ، لو اته خذتَ لبيتِكَ هذا باباً!.

فقال: حالتْ وَحْشَةُ القَبْر، بيني وبينَ وَحْشَةِ الدنيا وأَهْلِها.

## ځږنه:

وكان الغالِبُ عليه الْحُزْنَ، فكان يقوم بالليل مُناجياً ربَّه: يا إِلَهي! هَمَّكَ عَطَّلَ عليَّ الهمُومَ، وحالَ بيني وبينَ الرُّقاد، وشَوَّني إلى النظر إليك، ومَنعني اللذَّاتِ والشَّهواتِ، فأنا في سِجْنكَ يا كَريمُ!.

## عِزْلته:

كان إذا خَرَجَ مَشَىٰ في الطريق المهجُورة البعيدة، فَيُقَالُ له: الطريقُ من ههنا أُقربُ! فيقُول: «فِرَّ مِنَ الناس فرارَكَ مِنَ الأَسَدِ»!.

## خوفه ومحاسيته:

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: دخَل رجُلٌ على داود، فقال له: ما حاجَتُك؟. قال: جئْتُ لِزيارَتِك.

قال داودُ: أما أَنْبَتَ فقد عَمِلْتَ خَيْراً حِينَ زُرْتَ؛ ولكن... أَنْظُرْ مَاذا يَنزِلُ بِي أَنا؟! إِذا قيلَ: مَنْ أَنْتَ فَتُزَارُ؟ أَمِنَ الزُّهَّادِ أَنْتَ؟ لا والله، أَمِنَ الْعُبَّادِ أَنْتَ؟ لا والله، أَمِنَ الصَّالِحِينَ أَنْتَ؟ لا والله!.

ثم أَقْبَلَ يُوبِّخُ نفسَه ويقول: كُنْتُ في الشَّبيبة فاسِقاً، فلما كَبِرْتُ صِرْتُ مُرَائياً! واللَّهِ لَلْمُرَائِي أَشَرُّ مِنَ الفاسِق!.

## غَيْسوبته:

كانت النَّمْلَةُ تَدُورُ في وَجْهِه: طُولًا وعَرْضاً فلا يَفْطُنُ لها، من الهمِّ والتفكير، يَعْني: في شَأْن الآخرةِ.

#### وعيظيه:

قال رحمه الله تعالىٰ: صُمْ عن الدنيا! وأَفْطِرْ علىٰ المؤت! حتى إِذَا كان عندَ المعاينةِ، أَتَاكُ خَازِنُ الْجِنَانُ بشَرْبةٍ من ماءِ الجنةِ، تَشْرَبُها على فِراشِك، فتخرُج من الدنيا وأنت رَيَّان، وتَنْزِلُ القبرَ وأنتَ رَيَّانُ، ويمكُثُ الناسُ يتردَّدُونَ في ظُلمة القيامةِ، جِيَاعاً عِطَاشاً ما شاء الله، وأنت رَيَّانُ.

وكان يقول: إِيَّاكُمْ أَن يتَّخِذَ أَحَدُكُم في دارِه أَكْثَرَ من زَادِ الراكب!. وقال له رجُلّ: أَوْصني! قال رضي الله عنه: عَسْكَرُ الموتِ ينتَظرُكَ.

وقال لسُفْيانَ الثوري: إِذَا كُنْتَ تَشْرَبُ الماءَ المبرَّدَ، وتَأْكُلُ اللذيذَ المطَيَّب، وتمشِي في الظِّل، فمتَىٰ تُجِبُّ الموتَ! والقُدُومَ على الله تعالىٰ؟ فبكىٰ سُفيان رحمهما الله تعالىٰ.

#### سَخاؤه:

احتَجَمَ يَوْماً فَأَعْطَىٰ الحجَّامَ دِيناراً. قيل له: هذا إِسْرَافٌ!. قال: لا عِبادَةَ لمَنْ لا مُرُوءَةَ لهُ.

## بطوكة في السِّنَّ خار

حُكِي أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ جعفرٍ رضي الله عنهما، وهو مشهور بالسَّخاءِ، مَرَّ علىٰ بُسْتانٍ، فرأَىٰ فيه عَبْداً من العبيد، يعملُ فيه، ويجمعُ التَّمْرَ، فجاءَهُ ابنُ سَيِّدِه برغيفين ليأْكُلَ، فجلس العبدُ ليأْكُلَ، فرأَىٰ كَلْباً قد أقبل نَحْوَه، يُهَمْهِمُ ويُحَرِّكُ ذَنَبه، فألْقَىٰ إليه برغيفٍ، فالْتَهَمَهُ سريعاً، واقتربَ منه يُحَرِّكُ ذَنَبه ويُحَرِّكُ ذَنَبه، فرمَىٰ إليه بالرَّغِيفِ، فالْتَهَمَهُ سريعاً، واقتربَ منه يُحَرِّكُ ذَنَبه أَيْضاً فرمَىٰ إليه بالرَّغِيف الثاني، وقام لعمله!

فعجب عبدُاللَّهِ بنُ جعفر من فِعْلِ هذا العبدِ! واقتربَ منه وسأَلَهُ: يا غُلامُ! كَمْ قُوتُكَ كُلَّ يوم؟.

قال العبدُ: هُوَ ما رأَيْتَ.

قال عبداللَّهِ: ولِمَ آثَرْتَ بهما هذا الكلب؟.

قال العبد: إِنَّ أَرضَنَا ليستُ بأرض كِلاب، وعلمت أن هذا الكلبَ ما ساقه إِلينا إِلا الْجُوعُ، فآثَرْته على نفسي.

قال عبدالله: وكيف تصْنَعُ بنفسك هذا اليوم.

قال العبد: أَطْوَي هذه الليلة . أي: أبيتُ على الجُوع.

قال عبدالله: يَلُومني الناسُ على السَّخاءِ! وهذا الغلامُ أَسْخَىٰ مِنِّي.

فذهب عبدُالله بنُ جعفر إلى سَيِّد الغلام، وطلب منه أن يَبِيعَه غُلامَه

.l.in

قال سَيِّدُ الغلامِ: ولِمَ تُرِيدُ شِرَاءَه؟ فأخبرَه بما رأَىٰ منه، وأَنه يُريـدُ شراءَه وعَتقَه، وشراءَ البستانِ وإهداءَهُ إليه.

فقال له السَّيدُ: أَنْتَ تُريد أَن تفعلَ به ذلك، بهذه الخَصْلةِ الواحدة، ونحنُ لا نزالُ نرى منه العجائبَ كُلِّ يوم!.

أَشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ لوجْهِ اللَّهِ تعالىٰ، وأَن البستانَ هِبَةً مِنِّي إِليه!.

## البطولات الرائعة في الإيتار

حُكِي أَنه كَانَ في بيتٍ من بُيوت السَّلَف، عُنقودٌ واحدٌ من العِنَب، فأعطاهُ الأخ لُاخته، فأعطته الأخرى لأمها، فَخَبَّأَتُهُ الأُم لزوجها، فأطعمَه الأبُ لولدِه الأول، الذي كان معه العنقود... وهكذا دار العنقود، من واحدٍ إلى واحدٍ، حتى عاد إلى الأول!.

وحُكِيَ أنه أَهْدِيَ لِبعضهم رأْسٌ مشْويٌ، وهو مَجْهودٌ ـ أَي في حاجةٍ وجَهْد ـ فتداوَلَتْهُ تسعةُ أَنْفُس ، وكُلُّ يقول: أَعْطِه فلاناً فهو أَحَقُّ! ويدفعُ به إليه حتى عادَ إلى الأول!.

## يا ابنَ عمِّنا: لقد أَسْرَفتَ!:

قال الحسنُ والحسينُ لابن عمِهما، عبدِالله بنِ جعفر ـ رضي الله عنهم ـ يوماً: إنك قد أسرفتَ في بذل المال!.

فقال: بأبي أنتما، إن الله عز وجل عوَّدني أن يتفضَّلَ عليَّ، وعوَّدتُه أن أتفضلَ علىٰ عبادِه، فأخافُ أن أقطعَ العادةَ، فيقطعُ عني المادَّةَ.

#### المسسوض الحسسن:

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالىٰ: «ما كانوا يَعدُّون القرضَ معروفاً!». يعنيُّ: لا يستوي ثوابُ من يهبِ المالَ، وثواب من يُقرضه؛ ولكل مقام رجال.

## قمت الايتار

جاءَ رجُل إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إنِّي مجهودً ـ أَيْ شَديدُ الْجُوع ـ.

فأَرْسَلَ إلى بيتِ إحدىٰ زَوْجاتِهِ يَسْأَلُها: هل عِنْدَكَ شيءٌ من طعامٍ؟. فقالت: لا، والذي بعَثَك بالحقِّ، ما عِنْدي إلا ماءً!.

فَأَرْسَل إِلَى بُيوتِ أَزواجِه كُلِّهنَّ، يَسْأَلَهُنَّ...

فكان جَوَابُ كلِّ واحدةٍ: لا، والذي بعَثَكَ بالحقِّ، ما عِنْدِي إِلَّا ماءً. فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: مَنْ يُضيف هذا اللَّيْلةَ رحمه الله؟.

فقام رجُل من الأنصار، وذَهَب به إلى بَيْتِه، ودخل علىٰ زَوْجَتِه فقال: «أُكرمي ضيفَ رسول ِ الله!».

وفي رواية:

أنَّهُ سَأَلَها: هل عِنْدَكِ شَيءٌ من طعام؟.

فقالت: ما عِنْدِي إِلَّا قُوتُ صِبْيَاني.

فقال: عَلَّلِيهم، فإذا أرادُوا الطعامَ فَنُوِّمِيهم! فإذا كان اللَّيلُ، فَضَعي الطعامَ بينَ يَدَي الضَّيفِ! ثم قُومي إلى السِّرَاجِ فأصْلِحِيهِ، ثم أَطْفِئيه! وأريه أنًا نأْكُلُ، حتى يأكلَ الضيفُ ويشبعَ.

فَفَعَلَتْ مَا أَشَارِ بِهِ زَوْجُهَا، فَنَوَّمَتْ أَطْفَالَهَا عَلَى الْجُـوعِ، ووضَعَتِ الطَعَامَ بِينَ يَدَي الضَّيفِ؛ ثم قامتْ إلى السِّرَاجِ فأطْفَأَتُه ـ وهي تُظهر أنها تُريد إصلاحَه ـ وجلسَت مِعَ زَوْجِها، وضَيْفِها على الطعام.

وتَظَاهِرا أَنهِما يَأْكُلان ـ ولا يَأْكُلان ـ حتىٰ أَكَلَ الضَّيفُ وشَبِع وحَمِدَ اللَّهَ تعالىٰ .

فَنَزَل جبريل عليه السلام، وأخبر النبيّ ﷺ، بما فَعَلِ الأنصاري وزَوْجُه معَ الضّيف!.

ولما كان الصَّباحُ، التفَتَ النبي ﷺ إلىٰ الأنصاري، وقال له: الله تعالىٰ عَجِبَ من صَنِيعكُما بضَيْفكُما البارِحَةَ». يَعْنى: رَضِىَ عَنْكُما كلَّ الرِّضا.

وَنَزَلَ فِيهِم قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰۤ أَنفُسِمِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾(١).

وحُكِي أَنه اجتمع ثلاثونَ رَجُلاً في سَفَر، ولهم أَرغِفَةٌ مَعْدُودة لا تُشبع جميعَهم، فكَسروا الرُغْفَانَ، وأَطْفَتُوا السِّراج، وجَلَسُوا للطعام، فلما رُفِعَ ؟ فإذا الطعام بحاله، ولم يأكل أَحَدُ منه، إيثاراً على نَفْسِهِ!.

نَكْتَفي بهذا الموجَزِ، بما نقلناه من صفحات التاريخ، عن بُـطولات أُسلافِنا، نفَعنا الله تعالىٰ بهم، ووفقَنا للسَّير على منهاجهم!.

ولو أُرَدْنَا البَسْط لهذا الموضوع، لضاقَ بنا فَسِيحُ هذا الكِتاب، ولكنَّ النحاذقَ يستفيد من القليل، والغِرُّ لا ينفعه التطويل.

فهذه الذكريات تمحُوعن القلب الرَّان، وتُذَكِّرُ القارىءَ بالملك الدَّيَّان، وتُعلَّمُه بأن الرَّجُلَ بدِينِه وخُلُقه، بِعِلْمه وعَمله، بنزُهْدِه وَوَرَعِه، لا بمالِه وجاهِه، لا بِحَسَبِه ونَسَبِه.

<sup>(</sup>١) الخصاصة: الحاجة وشدة االفقر. والآية من سورة الحشر: ٩.

#### و لله در القائل:

حمده السعادة لا تَوْبانِ من عدنٍ خيطا قميصاً فَصَارا بَعْدُ أَسْمَالاً() تلك المناقِبُ لا قَعْبانِ() من لَبَنٍ تلك المناقِبُ لا قَعْبانِ اللهِ من لَبَنٍ

#### ملاحظة:

فينبغي للوالدين، أن يُرَبيا أَوْلاَدَهما على الإيثار منذ الصَّغر، فكلَّ طِفلِ ينشأ على ما تُربي عليه، وبذلك تحصُل الإلفة والمحبة، بين أفراد الأسرة، ويعيشون سُعداءَ متحابين!.

(١) السَملُ: الخَلَقْ من الثياب، يعني: العتيق.

<sup>(</sup>٢) القَعب: إناء ضخم كالقصعة، والجمع قعاب.

## التوحيب

## أركبان الدين ثبلاثة: الإسبلام، الإيمان، الإحسبان الإسلام:

هو الانقياد والاستسلام، للأحكام الشرعية العملية، التي جاءَ بها سيدُنا مُحَمدُ عليه الصلاة والسلام.

قَ اللَّهُ تَعَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلْمُ

## أركانُ الإسلامِ خَمْسَةً:

شهادةُ أن لا إِلّه إِلّا الله وأن مُحمداً رسولُ اللّهِ، وإِقامُ الصَّلاة، وإِيتاءُ الزكاة، والحجُ، وصومُ رمضان.

## ومعنى أشهد أن محمداً رسولُ الله:

أَيْ: أَعْلَم وأَتحقَّق وأَتيقَّنُ بقَلْبي، أَن لا مَعْبودَ بحقٍّ في هذا الوجُودِ، إِلاَّ اللَّهُ الواحِدُ الأَحَدُ، الفردُ الصَّمَدُ، الذي لم يَتَّخِذْ صاحبةً ولا وَلَداً.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٨٥.

ومعنى إقام الصلاة:

أَيْ: الإِتيانُ بها على الوَجْه المُرْضي، وأداؤها في أَوْقاتها، بأركانِها وشُروطِها، وتَجَنُبُ مُبطلاتِها، مع المحافظةِ على حُضُور القلبِ والخشُوعِ فيها.

ومعنى إيتاءِ الزكاة:

إعطاؤها لمستحقِّيها من فَقير، ومِسْكين، وغَرِيم، وابْنِ سَبيل...

ومعنىٰ صوم ِ رمضانَ :

بأنْ يُمْسِكُ الصَّائم عن الأكلِ، والشَّرْبِ والْجِمَاع، وغيرِها من المفطِّرات، من طُلُوع الفجر إلى غُروب الشمسِ، بِنِيَّةٍ مخصُوصةٍ:

ومعنىٰ حج البيتِ:

أَيْ: بأن يقصِد المستطيعُ البيْتَ الحرامَ للنسكُ والعبادة.

فهذا هو الإسلام ومتعلقاتِه، بشكل موجَز.

## الإيسانُ:

وهو الركنُ الثاني من أركان الدِّين: هوَ تَصديقُ الْقلبِ بِمَا جاءَ بهِ سيدنا محمد ﷺ.

## أَرْكَانُ الْإِيمَانِ:

أَركانُ الإِيمانِ ستة: أنْ تؤمِنَ باللَّهِ، وملائكتِهِ، وكتبِهِ، ورسلِهِ، واليومِ الأخرِ، وبالقدَرِ خيرِهِ وشرِّهِ من الله تعالى.

### الأول: الإيمانُ بالله:

وَهُوَ أَنْ تَوْمَنَ وَتَصَدِّقَ بَأَنَّ الله تعالى مُوجُودٌ، وأَنهُ وَاحَدُ، وَأَنهُ مُتَّصِفٌ بَكلً كمالٍ ، منزَّهُ عنْ كلِّ نقصٍ ، وأنه الفاعلُ المختارُ، الفعَّالُ لما يريدُ ؛ ولا يجرِي في ملكِهِ إلا ما يشاءُ.

متصف بصفات الكمال، ومنزَّه عن صفات النقص.

صفات المعاني، وهي: العلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والحياة.

صفات المعنوية، وهي: كونه تعالىٰ عَـالِماً، مُـريداً، قـادِراً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، حياً، وغير ذلك مما بسطت في المطولات.

### ما يستحيل على الله تعالى:

ويَستحيلُ على الله تعالىٰ أضدادُ هذه الصفاتِ، وقد بسطها علماءُ التوحيد في كتبهم الخاصة، وشرخوها شرحاً مفصلًا.

#### الثاني: الإيمان بالملائكة:

بأن تُصدُق بأن لله تعالى مَلائِكةً خَلَقَهُم مِنْ نـورٍ، لا يأكُلونَ ولا يشربونَ، ولا ينامونَ ولا يتناكحون، ولا يعصون اللَّهَ ما أمرهم، ويفعلون ما يُؤمرون، وليسوا ذكوراً، ولا إناثاً، وهم كثيرونَ لا يُحصي عددَهم إلاّ اللَّه، ومنهم الخاص، ومنهم العام، ويجب على المؤمن أن يعرف الخاص منهم وهم عشرة.

جبریل، میکائیل، إسرافیل، عزرائیل، منکر، نکیر، رقیب، عتید، مالك، رضوان.

وكل واحدٍ مِنْ هؤلاءِ له وظيفة خاصةً، موكّل عليها لا يَتعداها. وقد ذُكِرَتْ في الكتب المطولة، فارجع إليها، واسأل أهلَ الذكرِ عنها.

#### الثالث: الإيمان بالكتب:

بأن تصدق أن الله تعالى أنزل كتباً على رسله، منها: صحف الخليل إبراهيم، وصحف الكليم موسى، عليهما السلام.

#### والواجب معرفتها من الكتب أربعة:

- ١ ـ التوراة المنزَّل علىٰ سيدنا موسىٰ.
- ٢ ـ والإنجيل المنزَّل على سيدنا عيسىٰ.
- ٣ ـ والزبور المنزَّل على سيدنا داود، عليهم الصلاة والسلام.
  - ٤ ـ والفرقان وهو «القرآن» المنزّل على سيدنا محمد ﷺ.

#### الرابع: الإيمان بالرسل:

هو أن تصدق بأن الله تعالىٰ أرسل رُسُلاً لهداية الناس، وإرشادِهم إلى ما فيه صلاحُ معاشِهم ومعادهم، وهم كثيرونَ، أولُهم: أبو البشر سيدنا آدم، وآخرُهم سيدنا محمد على .

### والواجبُ معرفتهم خمسةً وعشرونَ وهم:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، أيوب، شعيب، موسى، هارون، اليسع، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، ونبينا «محمد» على وعليهم أجمعين.

#### الخامس: الإيمان باليوم الآخر:

بأن تصدق بأن أمامنا يوماً يجمعُ الله فيه الأولينَ والآخرينَ للجزاءِ والحساب، يومَ يقوم الناسُ لرب العالمينَ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُمُ مُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالً ذَرَّةٍ شَهَرًا يَكُمُ مُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالً ذَرَّةٍ شَهَرًا يَكُمُ مُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالً ذَرَّةٍ شَهَرًا يَكُمُ مُنْ .

#### والناس فريقان:

سعداء وأشقياء، أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، ومنهم من كان

<sup>(</sup>١) زلزلة: ٧ - ٨.

حسابُهم يسيراً، ومنهم من كان حسابُهم عسيراً، ومنهم من يأخذ كتابَه بيمينه، ومنهم بشماله، ومنهم من وراءِ ظهرِه.

التصديقُ بما في يوم القيامة:

ويجبُ التصديقُ بما يكون في يوم القيامة: من الحشر، والنشر، والميزانِ، والصراطِ، والحسابِ، والحوضِ، والجنةِ، والنارِ، وغيرِ ذلك، مما ورد ذكرُه في القرآن، أو أُخبرَ به سيدُنا محمدُ عليه الصلاة والسلام، الصادقُ المصدوقُ بما يُخبر به، أو يَنطقُ عنه.

فما هو إلا وحي من الله، فَمَنْ شك فيما أخبرَ به هـذا الرسـولُ، أو حدَّث به عن ربه، فهو كافرٌ قطعاً لا حظَّ له في الإسلام، يجب أن يَتداركَ نفسـه بالتوبة وتصحيح عقيدته.

السادس: الإيمانُ بالقدر خيرِه وشرِه:

بأن تصدق تصديقاً جازماً، بأنه لا يكون كائنٌ في الأرض ولا في السماء، إلا بقضاء الله وتقديرِه، ما شَاءَ الله كان، وما لم يَشأُ لم يكن، فكل شيء بقضاء وقدر.

سَال السِّرَعَال ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ (١). الإحسانُ:

هو الركن الثالثُ من أركان الدينِ، وقد وضَّحهُ عليه الصلاة والسلام في حديث جبريلَ، عندَما سأله عن الإحسانِ ما هو؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام:

«أَنْ تَعْبَرَ الله كَأُنَّكَ تَرَاهُ ، فإنْ لَم تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكُ » .

<sup>(</sup>١) يَس: ٨٢.

والإحسان: هو روحُ العبادةِ التي لا تَتِمُ إلا بها، ولا يُؤْجَر إلا بما حضر فيها، وراقب الله مراقبةً صحيحةً، أوقعتُ في نفسه عظمةَ اللهِ تعالى وإجلاله، حتى غيبته عن حِسّه، كما هو حالُ العارفينَ بالله، الغارقينَ بحبه، المعرضين عما سواه.

#### الإيمان بالجن:

وما ينبغي الإيمانُ به، وجودُ الجنِّ، فقد دلَّ الدليلُ عليه نَقْلاً وإِجماعاً، من الكتاب والسُّنة، وإن كان الحِسُ قاصِراً عن إدراك هذه المغيَّباتِ، فهو محدودٌ، فليس له إلا الخضوعُ والخنوع للنقل.

والجن: أجسامٌ لطيفة هوائية، تتشكل بأشكال مختلفةٍ، قادرةٍ على الأعمال الشاقّة، ومنهم المطيعُ والعاصي، والمؤمنُ والكافر.

والشياطين: أجسام نارية، شأنهم الشر والإغواء، وإلقاء الناس في الفساد بتذكيرهم أسباب المعاصي والشهوات، حمانا الله من شر النفس والشيطان!.

### رؤيةُ اللَّهِ تعالىٰ:

روي عن جرير بنِ عبدِاللَّهِ رضي الله تعالىٰ عنه قال: نظر رسولُ الله ﷺ إلى القمر ليلةَ البدْرِ فقال:

«إِنكم ستَروْنَ رَبَّكم عِيَاناً كما تَرونَ هذا الْقَمَر، لا تُضامُّون في رؤيتِه، فإنْ استطعتم أَنْ لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع ِ الشَّمس ِ، وقبلَ غروبِها فافعلوا»(١). ثم قرأً قولَه تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان، وأحمد في «مسنده».

﴿ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِما ۖ ﴾(١).

وعن صهيبٍ رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أهل الجنّةِ الجنّة، يقولُ اللّهُ تعالىٰ: تُريدونَ شيئاً أزيدُكم.

فيقولون: أَلَم تُبيضٌ وجوهَنا؟ أَلَم تُدخِلْنا الجنة؟ أَلَم تُنْجِنَا من النَار؟ قَالَ: فَيُكشَفُ الْحِجَابُ، فما أَعْطُوا شيئاً أَحبَ إليهم من النَّظرِ إلى ربَّهم تال فَيُكشَفُ الْحِجَابُ، فما الْعُطُوا شيئاً أَحبَ إليهم من النَّظرِ إلى ربَّهم تبارَكَ وتمالىٰ "(۱)، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (٣).

أقول: رؤيةُ اللّهِ تعالىٰ جائزةً عقلاً: دنيا وأخرىٰ، يقظة ومناماً، فهو سبحانه موجود، وكل موجود يصح أن يُرَىٰ، ولسؤال سيدنا موسىٰ إياها حيث سألها: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ (١).

فإنها لو كانت مستحيلةً، ما سألها سيدُنا موسىٰ عليه الصلاة والسلام؛ ولكنها لم تقع في الدنيا إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام على خلاف فيه.

وواجبةُ شرعاً في الأخرة، للكتاب والسنَّةِ والإجماع.

ورؤيةُ اللّهِ تكون بقوة يجعلُها اللّهُ في خَلْقِه، ولا يُشتَرط فيها مقابلةً، ولا جهة، ولا اتصالُ أشعةٍ بالمرئي؛ لأنه سبحانه يُدرَكُ بالعقل منزَهاً، فكذا بالبصر؛ لأن كليهما مَخْلُوقٌ.

<sup>.18. (1)</sup> db (1)

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم، والترمذي.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲۱.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٤٣.

## وأشار إلى هذا صاحب بدءِ الأمالي بقوله:

يَـــراهُ المؤمنــونَ بغيــرِ كَيْفٍ وَإِدْراكٍ وضَــرْبٍ مِنْ مِثَــال ِ فَينْسَــراهُ المؤمنـونَ النّعِيمَ إِذَا رَأُوهُ فيـا خُسْـرَانَ أُهْـل ِ الاعتِـزال ِ

#### الجنة والنار:

ومما يجب علينا الإيمانُ به: الجنة والنار فهما ثابتتانِ في الكتاب والسنة. قَالِ اللهِ عَلَيْنَا الإِيمانُ به أَلَجَنَةُ اللَِّي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴾(١).

وتال المستعتال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (١).

أقول: إن الله تعالى أُوجدَ الجنةَ والنارَ فيما مضَىٰ، فهما الآن موجودتانِ، أعد اللّهُ النارَ للكافرينَ خالدينَ فيها أبداً، ولمن شاءَ من العصاة، لمدة أرادها الله تعالىٰ لهم.

وأعد الجنة للمؤمنين بمحض فضلِه، يَتنعمونَ فيها بأنواع ِ النعيم، وهي فوقَ السماءِ السابعةِ.

وها أنا ذا أقدم لك بعض ما ورد من أثرٍ، لتكونَ على شوقٍ وحذر: عن علي رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ في الجنَّةِ غُرَفاً يُرَىٰ ظُهورُها من بطونِها، وبطونُها من ظهورِها فقام أعرابي فقال: لِمَنْ هي يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: لِمَنْ أَطابَ الكلامَ، وأَطعمَ الطعامَ، وأدامَ الصِّيام، وصلىٰ بالليل والناسُ نيامٌ».

<sup>(</sup>۱) مريم: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٦.

عن أنس بنِ مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرةً يَسَيرُ الراكبُ فِي ظِلِّها مائةً عام لا يَقْطَعُها، إِن شِئتُم

فَاقرَءُوا: ﴿ وَظِلِّ مَّذُودِ ﴿ إِنَّ وَمَا وَمَسَكُوبِ ﴾ (١) ه(١).

رُويَ عِن عِكْرِمَةَ رضيَ اللَّهُ تعالَىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال:

رَانَ الحورَ العينَ لأكثرُ عَدداً مِنكُنَّ، يَدعونَ لأَزواجهن يَقُلُن: اللهم أعِنه على دينِك بعزَّتك، وأقبِل بقلبه على طاعتِك، وبلغه إلينا بقربك يا أرحمَ الراحمينَ»(٣).

> عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، قال رسول الله ﷺ: «ضِرْسُ الكافرِ مثلُ أُحدٍ، وغِلَظُ جِلْدِه مسيرةُ ثلاث». وفي رواية:

رما بين مَنْكِبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المُسْرع (1).
وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال النبي على:
التحاجّب الجنة والنار، فقالت النار: أوثِرت بالمتكبرين والمتجبرين.
وقالت الجنة: فما لي لا يَدْخلني إلا ضعفاء الناس وَسَقَطُهم؟.
فقال الله تعالىٰ للجنة: أنْتِ رحْمَتِي أُرحم بكِ مَنْ أَشاء من عبادي.
وقال للنار: أنتِ عَذابي أُعذّب بكِ من أَشاء من عبادي، ولكل واحدة وقال للنار: أنتِ عَذابي أُعذّب بكِ من أَشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما مِلْوَهٰا (١).

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، والترمذي.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.

وعن عمرانَ بنِ حُصَينِ رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
«يخرجُ قومٌ من النَّارِ بِشَفاعَةِ محمدِ ﷺ، فيدخلُونَ الجنَّة يُسَمَّوْنَ:
الجهنميينَ»(١).

#### منكسر ونكيسر:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ العبدَ إِذَا وُضِعَ في قبره، وتولَّىٰ عنه أصحابُه، وإِنهُ لَيسمع قرعَ نعالهم إذا انصرفوا.

أتاه ملكانِ فيُقعِدانِه، فيقولانِ له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ محمدٍ؟ ﷺ.

فأما المؤمنُ فيقولُ: أشهد أنه عبدُاللَّهِ ورسولُه.

فيُقال له: أُنظرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ من النار! أَبدلكَ اللَّهُ به مقعداً من الجَنةِ، فيراهما جميعاً، ويفتحُ الله له من قبره إليه.

وأما الكافرُ والمنافقُ فيقول: لا أدري! كنتُ أقولُ كما يقول الناس. فيُقال: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ، ثم يُضربُ بِمِطْرَقةٍ من حديدٍ ضربةً بين أُذنيه، فيصيحُ صيحةً، فيسمعُها مَنْ يليه إلا الثقلين(٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) أقول: يجب على المؤمن اعتقاد سؤال منكر ونكير في القبر للميت، وذلك بعد تمام الدفن، وعند انصراف الناس، يُعيد الله تعالى الروح إلى الميت جميعه، كما قال الجلال السيوطى:

وكله بحيا لدى الجمهور لا جزؤه لطاهر المائور ويرد الله تعالى من حواسه وعقله وعلمه، ما يقدر به على فهم الخطاب، وردِ الجواب حينَ يسالانه!.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخمسة: إلا الترمذي.

الملائكةُ يزورونَ النبي ﷺ:

عن جابرِ بنِ عبدِالله رضي الله تعالىٰ عنه قال:

«جاءَتُ ملائكةً إلى النبي ﷺ وهو نائم.

فقال بعضهم: إنه نائمً!.

وقال بعضهم: إِنَّ العينَ نائمةُ، والقلبَ يقظان!.

فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلًا، فاضربوا له مثلًا.

فقال بعضهم: إنه نائم!.

وقال بعضهم: إن العين نائمةً والقلبَ يقظانُ!.

فقالوا: مَثلهُ كمثل رجل بنى داراً، وجعل فيها مأُدُبة، وبعث داعياً، فَمَنْ أَجاب الداعِي دخل الدار، وأكل من المأُدُبة؛ ومَنْ لم يُجبِ الداعي، لم يدخل الدار، وأكل من المأُدُبة؛ ومَنْ لم يُجبِ الداعي، لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأُدُبة.

فقالوا: أُوِّلوها له ﷺ يَفْقَهْها.

فقال بعضهم: إنه نائمً!.

وقال بعضهم: إن العين نائمة، والقلبَ يقظانُ!.

فقالوا: فالدارُ الجنة، والداعي محمدٌ عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع محمداً فقد عصى اللَّه، ومحمد فَرْقُ بين محمداً فقد عصى اللَّه، ومن عصى محمداً فقد عصى اللَّه، ومحمد فَرْقُ بين الناس»(١).

هذا موجزُ ما اقتصرناه من الأحكام المتعلقةِ بعلم التوحيد؛ ليكونَ القارِيء على ضوءٍ في عقيدته؛ لأن تصحيح العقيدةِ أساسٌ كبير لقبول العملِ وصحتِه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

# الصياة

حمداً لله، وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمدٍ رسول ِ الله، مَنْ قد قام في الصلاة، حتى تَورمَتْ قدماه، فصلواتُ اللهِ تعالىٰ وسلامُه عليه، وعلى آله وأصحابه الراكعين الساجدين، ورضي الله عن التابعين، وتابعيهم العابدين الخاشعين، وعن أئمة الدين، الذين قدَّموا وِسْعَهم، وبذلوا جهدَهم في خدمة المصلينِ من المسلمين، فبيَّنُوا ما خَفِيَ من أحكامها، وفصَّلوا ما أَجْمِلَ منها.

وبعد؛ فهذا موضوع عظيم من مواضيع التشريع الإسلامي، وركن كبير من أركان الدينِ الحنيف، وعماد متين من أعمدته، فلا يتم إسلامُ المسلمِ إلا به.

فالصلاة صِلة كبيرةً بين الخالقِ والمخلوق، والعابدِ والمعبود.

وقد ذكرت بتعليقي على «فتح العلام» للإمام الجرداني ـ رحمه الله ـ (٤٨٠/١) «كتاب الصلاة» مزايا الصلاة وفوائدَها، الحسية، والمعنوية، مع ذكر بعض ما ورد في فضلها من أثر. وكتبَ الإمامُ الجرداني في هذا الموضوع كتابة قلما تجدُها في كتاب، فجزاه الله عن المسلمين خيرَ جزاء.

وكان لي \_ والحمدلله \_ ترتيبُ الموضوع ِ وتنقيحُه وفتح فِهرسه، ترغيباً للمطالعين، وتسهيلًا للمراجعين.

وموضوع الصلاة قد تناول حديثه كثيرٌ من العلماءِ الأعلام، وبيَّنوا ما يتعلق به من أحكام... ولهذا اكتفيت بهذه العُجالة الموجَزة عما ذكروه، وبيَّنتُ فيها أَقُوالَ الأَثْمَةِ المجتهدينَ في «حكم تاركِ الصلاة» مع ذكر بعض الأحاديث المرغبةِ والمرهبةِ، لِمَا رأيتُ من وجود خلل كبير في بيوت المسلمين، من تعطيل للصلاة والتساهل فيها، حتى أصبح الناسُ في أمر الصلاة المكتوبةِ على طبقاتٍ أربعٍ:

١ ـ الأولى: لم يَقبلوها رأساً، لا عَملًا ولا عقيدةً، وهؤلاءِ مصيرُهم سقر، تَال السِّتَال : ﴿ مَاسَلَكَ كُرْفِ سَقَرَ إِنَّ قَالُوالْوَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ (١).

٧ ـ الثانية: قبلوها عقيدة، ولم يؤدوها عملًا، وهؤلاءِ جزاؤهم الغي، قيل: هو الشر، وقيل: الخسران، وقيل: هو وادٍ في جهنم، بعيدُ القعرِ، خبيثُ الطعم! قيل قيل المستعمّال : ﴿ فَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشّهَوَتِ الطعم! قَالَ السّرَعمَال : ﴿ فَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشّهَوَتِ الطعم! قَالَ اللهُ الل

٣ ـ الثالثة: لم يهتموا بها، ولم يُبالوا أَدُّوهُا في وقتهًا، أَو أُخروهُا! كالمنهمكينَ في الدنيا، بحيثُ يخرج وقتُ الصلاةِ ولا يَشعرون به!.

فَهُؤُلاءِ جزاؤهم الويل، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالىٰ عنه قال: سأَلتُ النبيَّ عِنْ عن قوله تعالىٰ: ﴿ فَوَيْ لُلُ لِلْمُصَلِّينَ ۚ إِنَّ النَّهِ اللهُ عن قوله تعالىٰ: ﴿ فَوَيْ لُلُ لِلْمُصَلِّينَ ۚ إِنَّ النَّهِ اللَّهِ عَن قوله تعالىٰ: ﴿ فَوَيْ لُلَّ لِلْمُصَلِّينَ ۚ لَهُ اللَّهِ عَن وقتها ﴾ (٣)؟ قال: ﴿ هُمُ الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ﴾ .

٤ ... الرابعة: هم الذين قبلوها عقيدةً، وقاموا بها عملًا، وهم يَرْعَوْنَها في مواقيتها، بشرائطها، وخشوعها، وآدابها، وهم المؤمنون الكاملون، المنوه بهم

<sup>(</sup>١) العاشر: ٢٤٠ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۹۵.

<sup>(</sup>r) Ilalagi: 1 - 0.

بقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله مَصيرَهُم برعايتهم هذه، مع ما اتصفوا به من الصفات الحسنة المذكورة في الآية، ثم قال أخيراً: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وها أنا ذا أُقدم للقارىء الكريم ، ما وردَ في حقّ تاركي الصلاةِ من أُثَرٍ ؛ ليكونَ على أُمره من خوفٍ ووجل وحذر.

ويُبَيِّن للناس من أهل ٍ وولد وزوج، وعام ً وخاص، ما كُتِبَ من خبر صحيح، وقول ِ عالِم ٍ نصيح، فأقول:

## حُكْم تاركِها:

عن جابر رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي على قال:

«إن بينَ الرجلِ وبينَ الشَّركِ والكُفر تركُ الصلاةِ».

وفي رواية: «بينَ الكُفْرِ والإيمان تركُ الصلاةِ»".
أي: فَمَنْ تركَها كان كافراً، ومَنْ فعلَها كان مؤمناً.
وعن بُريدة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي على قال:

«العهدُ الذي بيننا وبينهُمُ الصلاةُ، فمَنْ تركَها فقد كفرَ»(أ).
وقال عبدالله بنُ شقيق: كان أصحابُ محمدٍ على الا يَرَوْن شيئاً مر

<sup>(</sup>١) و (٢) المؤمنون: ١-١١.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة، إلا البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>a) رواه الترمذي.

وأخرج الإِمام أحمد: «مَنْ حافظ على الصلوات كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يومَ القيامة.

ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ، ولا برهانٌ، ولا نجاةً، وكان يومَ القيامة مع قارونَ، وفرعونَ، وهامانَ، وأُبيّ بنِ خلفٍ»(١).

وروى أبو نُعيم: «مَنْ ترك الصلاةَ مُتعمِّداً كتب اللَّهُ اسمَه على باب النار ممَّنْ يدخلُها.

وَمَنْ تَرَكَ صِلَاةً متعمداً أُحبط اللَّهُ عَمَلَه، وبرِئتْ منه ذمةُ اللَّهِ تعالىٰ، حتىٰ يُراجعَ لله توبةً».

وفي حديث الإسراء:

«ثم أتى على قوم تُرْضَخُ رؤسُهم بالصخرة، كلما رُضِختْ عادتْ كما كانتْ، ولا يُفتَّرُ عنهم من ذلك شيء، قال: يا جبريل! مَنْ هؤلاء؟ قال: الذين تثاقلتْ رؤسهم عن الصلاة المكتوبة».

## رَأْيُ العلماءِ في تاركِها:

ظاهرُ هذه النصوص، أن مَنْ ترك الصلاةَ فهو كافر، وهذا بإجماع المسلمينَ إذا تركها جاحِداً لها، أي: لا يعتقد وجوبَها عليه؛ لأنها معلومةً من الدين بالضرورة.

قال صاحب الجوهرة:

وَمَنْ لِمَعْلُومٍ ضَسرورةً جَحَـدٌ مِنْ دِيننا يُقْتَلُ كُفْراً ليس حَد

<sup>(</sup>۱) وإنما حُشر مع هؤلاء، لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله، أشبه قارونَ فيُحشر معه، أو بملكِه أشبه فرعبون فيحشر معه، أو بوزارته أشبه هامان فيحشر معه أو بتجارته أشبه أبي بن خَلف تاجر من كفار مكة، فيحشر معه.

ومِثلُ هذا مَنْ نَفىٰ لمُجْمَع أو استَباحَ كالـزّنا فَلتَسْمَعِ إلا أن يكون نشأ بعيداً عن العلماء، أو قريبَ عهدٍ بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدةً يبلغه فيها وجوبُها.

وإِنْ تركَها كسلاً وهو معتقد لوجوبها، كما هو حال كثيرٍ من الناس، فجمهور السلفِ والخلفِ أنه لا يُكَفَّر، وعليه مالك، والشافعي ـ رضي الله تعالىٰ عنهما ـ؛ بل يُفسَّق فيُستتابُ؛ فإن تاب وصلىٰ، وإلاَّ قُتِلَ حداً كالزاني المحصَن؛ ولكنه يُقتل بالسيف، وحجتُهم في عدم كفرِه قولُه تعالىٰ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١).

وحجتُهم في قتله: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ (٢).

عن علي، وأحمدَ بنِ حنبل أنه يكْفُر. وقال أبو حنيفة: يُعَزَّر ويُحبَس حتى يُصلي<sup>(٣)</sup>.

## فضل جماعتها:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال:

«صلاةُ الرجل في جَماعةٍ، تُضَعَّف على صلاته في بيتِه وفي سوقه خمساً وعشرين ضِعْفاً، وذلك أنه إذا توضاً فأحسنَ الوضوءَ، ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجُه إلا الصلاةُ، لم يَخْطُ خَطُوةً إلا رُفعَتْ له درجةٌ، وحُطَّ عنه بها خطيئةً؛

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٦.

<sup>(</sup>۲) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٣) التاج الجامع للأصول: (١٤٠/١)، باختصار.

فإذا صلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يُحْدِث: اللهُمَّ صلَّ عليه، اللهم ارحمه! ولا يزال أحدُكم في صلاة ما انتظر الصلاة ما .

وعن ابنِ عمرَ رضي الله تعالىٰ عنهما، عن النبي ﷺ قال:
«صلاةُ الجماعةِ تَفْضُل صلاةَ الفذِّ بسبع وعشرينَ درجةً»(٢).
وعن أبي موسىٰ رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال:
«أعظمُ الناسِ أَجْراً في الصلاة أبعدُهم مَمْشَىٰ، والذي ينتظرُ الصلاة حتىٰ يُصلي ثم ينامُ»(٣).

## حُكُمُ المتخلفِ عنها:

عن ابنِ مسعودٍ رضي الله تعالىٰ عنه قال: من سره أن يَلقىٰ الله تعالىٰ غداً مسلماً، فَلْيُحَافظُ على هؤلاءِ الصلوات، حيثُ يُنَادَىٰ بهن، فإن الله تعالىٰ شرع لنبيكم ﷺ سُننَ الهُدَىٰ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلفُ في بيته لتركتُم سنة نبيكم! ولو تركتُم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتُنا وما يتخلفُ عنها إلا منافقُ معلومُ النفاقِ، ولقد كان الرجل يُؤتىٰ به، يُهَادَىٰ بينَ الرجلينِ حتىٰ يُقامَ في الصف(١).

## تهديدٌ كبيرٌ للمتخلفِ عن جَمَاعَتِها:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال:
«والذي نفسي بيده، لقد همَمَتُ أن آمرَ بحطب فيُحتَطب، ثم آمرَ

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة، إلا أبا داود.

<sup>(</sup>٣) رواه الثلاثة.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم.

بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمرَ رجلاً فيؤمَ الناسَ، ثم أُخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم»(١).

وعن أبي الدرداءِ رضي الله تعالىٰ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

«ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بدوٍ لا تُقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة! فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصِيةَ»(٢).

## قولُ... الشِعْراني في العهود:

أُخِذَ علينا العهدُ العامُّ من رسول الله ﷺ أَن نُبينَ لتارك الصلاةِ: من الفلاحين، والعوام، وسائرِ الجهال، ما جاءَ في فضل الصلوات الخمس، وفضل ِ مَنْ يُواظبُ عليهن، ونخصُ ذلك بمزيد تأكيدٍ، كما أكده اللَّهُ ورسوله.

وقد أغفل ذلك غالب الفقراء، وطلبة العلم الآن فترى أحدَهم يُخالطُ تاركَ الصلاة: من ولدٍ، وخادم، وصاحبٍ وغيرِهم، ويأكُلُ معه، ويَضحك معه، ويستعملُه عنده في التجارة، والعمارة، وغير ذلك! ولا يبيّن له قطَّ ما في ترك الصلاة من الإثم، ولا في فعلها من الأجر، وذلك مما يهدم الدين.

فبيّن يا أُخِي! لكلّ جاهل ما أخلّ به من واجباتِ دينِه، وإِلا فأنْت أولُ من تُسَعَّرُ بهم النارُ، كما ورد في الحديث الصحيح.

فإنك داخِلٌ فيمَنْ علِمَ ولم يَعْمَلْ بعلْمِه؛ لأنَّ كلَ مَنْ عرف شيئاً من أحكام الشريعة، ولم يَعْمَلْ به ويُعلِمْه غيرَه، فهو داخِلٌ فيمنْ عَلِم ولم يعملُ بعِلْمه.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بإسناد حسن.

## قولُ الحبيبِ الحدادِ في النصائح ِ:

قال الحبيب عبدُ الله بنُ عَلَوِي الحداد في النصائح:

وكما يجب عليك أن تُحافظَ على الصلاة، ويحرم عليك أن تضيعها، كذلك يجب عليك أن تُشدِّدَ على أهلِكَ وأوْلادِكَ، وكلَّ مَنْ كان لك عليه ولاية في إقامة الصلاة، ولا تَدعْ لهم عُذْراً في تركها، ومن لم يسمع ويُطع، فهدده وعاقبه، واغضب عليه أشدَّ وأعظمَ مما تغضب عليه لو أتلف مالك، فإن لم تفعل كنتَ من المستهينين بالصلاة، وبحقوقِ الله ودينِه.

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٢٢.

فنفىٰ الإيمانَ عن الموادِّين للمحادِّين لله ورسوله، ولو كانوا من أقرب الأقربين. فاحرِصوا وحمكم الله على المواظبة على الصلاة، وعلى حضورها في المساجد، واستعيذوا بالله من تضييعها، وأحسِنُوا المسارعة إليها وأديموا العكوف عليها، فهي مَغنمُ الرابحين، وفوزُ الأتقياءِ المبشَّرين، وراحة الزهّاد الصالحين، وأدبُ السعداءِ المهتدين، وسلوةُ الصفوة المحبين، وغنيمة السادة العارفين، ومرهم العلماء العاملين.

لم يَشغلهم عنها شاغلٌ، ولم يبالوا عند حضورها بطالع ولا نازل، قلوبُهم إلى حضورها تجنُّ، وعند فواتِها تأسفُ وتئن، فلهم بها الفرحُ والحبور، والبهجة والسرور.

فرحم الله امرءاً بادر إلى الطاعات، وحافظ على فرضه في الجماعات، فهي المَغنم المُغنم الخطير، والفوزُ الكبير، فإن سمعتم وأطعتم، سعدتم وأفلحتم، وإن أبيتم وأعرضتُم، فقد بُلّغتِ المعاذيرُ، والحُكْمُ لله العلي الكبيرُ اهـ.

وقال أيضاً الحبيب عبدُالله بعد قوله ﷺ: «إِن صلاةَ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسبع ٍ وعشرينَ درجةً»:

فمن تساهل بهذا الربع الديني الأُخْرَوي، الذي لا تعب في تحصيله، ولا مشقة في نيْله، فقد عظمت عن مصالح الدين غفلته، وقلّت في أمر الأخرة رغبته، لا سيّما وهو يعلم من نفسه كثرة ما يتحمله من التعب، ويقاسي من المشاق، في طلب ربح الدنيا اليسير الحقير!.

وإذا حصلَ له منه شيءٌ تافه، ناله بتعبٍ كثير، نسي تعبَه وعدَّ ما ناله من ربح الدنيا الفانية غُنْماً جَسيماً.

أَفلا يَخْشَىٰ مَنْ يعرف من نفسه هذه الأوصاف، أن يكون عند الله من المنافقين؟ وفيما وَعَدَ اللَّهُ به من المتشككين؟.

ولم يَبْلُغْنا في جملة ما بلغَنا عن رسول الله ﷺ، أنه صلى منفرداً ولا صلاةً واحدةً.

فلا يليقُ بمسلم كامل أن يتساهلَ في صلاة الجماعةِ ويصليَ منفرداً، فيدخل في الوعيدِ الشديد، الواردِ في تركِ الجماعةِ وتكونُ صلاتهُ مختلَفاً فيها!.

فقد قال ابنُ مسعودٍ، وأبو موسىٰ الأشعَرِيُّ، وجماعةُ من الصحابة ـ رضي الله تعالىٰ عنهم ــ:

«إِنَّ مَنْ سَمِعَ النَّداءَ ولم يُجِبُ من غير عُذرٍ، فلا صلاةً له». ونُقِلَ اعتمادُ ذلك عن جماعةٍ من السلف منهم: عطاءً، والشوريُّ، والإمام أحمد؛ وكفىٰ بهؤلاءِ قُدوةً... اهـ.

## تسوية الصفوف وحكمها:

ومما ينبغي ويتأكدُ في صلاة الجماعة، تسويةُ الصفوفِ والتراصُّ فيها، قال ﷺ:

السوَّوا صفوفَكم، وحاذُوا بينَ مناكِبكُم، ولِينُوا في أيدي إخوانكم، ولِينُوا في أيدي إخوانكم، وسُدوا الحَللَ، فإن الشيطان يدخلُ فيما بينكم بمنزلة الْحَذَفِ، يعني أولادَ الضأنِ الصغار(١).

وعن البرآءِ بنِ عازبٍ رضي الله تعالىٰ عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يَالِغُ عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يأتي ناحية الصفّ، ويُسوِّي بينَ صدورِ القوم ِ ومناكِبهم، ويقول:

«لا تختلفوا فَتَخْتَلِفَ قلوبُكم»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد، والطبراني، وإسناد أحمد لا بأس به مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه.

وفي رواية للشيخين: فإن تسويةَ الصفوفِ من تمام الصلاة.

وفي رواية للبخاري: من إقامة الصلاة.

#### رقال ﷺ:

«رُصُّوا صفوفَكم، وقاربوا بينَها، وحاذُوا بالأعْنَاق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطانَ يدخُلُ من خَلَلِ الصفِّ كأنه الحذَفُ (١).

#### وقال ﷺ:

«استووا تستو قلوبُكم، وتماشوا تراحموا»(٢).

قال شُرْيحٌ: تماسُّوا، يعني: تزاحموا في الصلاة.

#### وقال ﷺ:

«أَقيموا الصفوفَ، وحاذُوا بينَ المناكِبِ، وسُدوا الخَللَ، ولِينوا بأيدي إخوانِكم، ولا تذروا فُرجاتِ الشيطان، ومن وصلَ صفاً وصَلهُ اللَّهُ، ومن قطعَ صفاً قطعه اللَّهُ، (٣).

وعن أنس رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا صفوفَكم، وتراصُّوا، فإني أراكم من وراءِ ظهري»<sup>(١)</sup>. وفي رواية للبخاري:

«فكان أحدنا يُلْزِق مَنْكِبَهُ بمنكب صاحبِه، وقدمه بقدمه». إلى هنا تمَّ موضوعُ الصلاة؛ ولله الحمدُ والمِنَّـة.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما مرفوعاً. والحذف: الغنم السود الصغار.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، وأبو داود.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، ومسلم بنحوه.

# فضايل بغض الشور

## فَضْلُ سورةِ الفاتحةِ:

«هذا بابٌ من أبوابِ السماءِ، فُتِحَ لَمْ يُفْتَح له قَطَّ إِلا اليومَ، فَنزلَ منهُ مَلَك، فقال: هذا مَلَكُ نزلَ إلى الأرض لمْ ينزل قط إِلاَّ اليومَ، فسلَّمَ وقال: أبشر بنورين أُوتيتَهُما لم يُؤْتهُما نبيَّ قبلَك: فاتحةِ الكتاب، وخواتيم سورة البقرةِ، لَنْ تَقرأُ بحرفٍ منهما إلا أُعْطِيتَه، (٢).

## فَضْلُ آيةِ الكرسِيّ :

عن أُبَيِّ بنِ كعب رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«يَا أَبَا المُنْذِرِ! أَتدرِي أَيُّ آيةٍ من كتاب الله معكَ أَعْظَمُ؟، قال: قلت:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَا هُوَ الْحَى الْقَيْوُمُ ﴾.

قال: فضربَ في صدري، وقال: «لِيهْنَكَ (٣) العِلْمُ أَبا المنذرِ، (٤).

<sup>(</sup>١) النقيض: الصوت.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، والنسائي.

<sup>(</sup>٣) أي: فلتهنأ بهدية العلم، وليفرحك الله به.

قال الإمام النووي: فيه منقبة عظيمة لأبي المنذر، ودليلَ على كثرة علمه. قال القاضي عياض: فيه حُجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، وأبو داود.

### فضل سورة الكهف:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ قَرأُ سورةَ الكهفِ في يوم الجمعة، أضاءَ له من النور ما بينَ
الجُمُعَتَيْنِ»(١).

### فضل سورة الدخان:

رويَ عن أبي أمامةَ رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:
«مَنْ قرأً حُمَّ الدخان في ليلةِ جُمُعةٍ، أو يوم ِ جُمُعة بَنَىٰ اللَّهُ لهُ بَيْتاً في الحَجَنَّة»(٢).

## فضل سورةِ آل عمران:

رويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال:
«مَنْ قرأ السورة التي يُذْكَرُ فيها آلُ عِمْرانَ يومَ الجُمعة، صلى الله عليه وملائكتُه حتى تجِبُ (٣) الشمسُ (٤).

#### فضل سورة الواقعة:

رويَ عن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قرأً سورةَ الواقعةِ في كل ليلةٍ لم تُصبْه فاقةٌ أَبداً»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، والبيهقي في السنن.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٣) تجب: أي تغيب. لقد تكلمت على هذا الحديث في تعليقي على كتاب النبيان فعد إليه.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في شعب الإيمان. وكذلك بسطت الحديث عنه في التبيان فارجع إليه.

### فضل سورة يس:

رويَ عن جُندُبٍ رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أَنه قال: «مَنْ قرأ يَس في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ اللَّهِ غُفِر له»(١).

### فضل سورة تبارك:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:
«إِنَّ سورةً في القرآن ثلاثونَ آيةً، شفَعتْ لرجل حتىٰ غُفِرَ له، وهي
﴿ تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ (١).

ورويَ عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: ضرب بعضُ أُصحابِ النبي ﷺ خِبَاءَهُ على قبر، وهو لا يحسِب أنه قبرٌ؛ فإذا قبرُ إنسانِ يقرأُ سورةَ المُلكِ حتىٰ ختَمها.

فأتى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله! ضربتُ خِبائي على قبر وأنا لا أحسِب أنه قبرُ، فإذا قبرُ إنسانٍ يقرأ سورةَ المُلكِ حتىٰ ختمَها.

فقال عليه الصلاة والسلام: «هي المانعة، هي المُنجية من عذاب القبر»(٣).

وعن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
«ودِدْتُ أَنها في قلب كلِّ مؤمنٍ».
يعنى: ﴿ تَهَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) , وإه مالك، وابن حبان، وابن السني.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والترمذي، وغيرُهما.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم.

## فضل سورة قل هو الله أحد:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحشُدوا، فإنى سأقرأ عليكم ثلثَ القرآنِ».

فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ... ثم خرج النبي عَلَيْ فقراً: ﴿ قُلُهُ وَ ٱللَّهُ آحَدُ ﴾ ثم دخل. فقال بعضُنا لبعض: إنّا نرى هذا خبراً جاءَه من السماء، فذلك الذي أدخله، ثم خرج نبي اللهِ عَلَيْ فقال:

«إِنِّي قلتُ لكم سأقرأ عليكم ثُلثَ القرآنِ، ألا إِنها تعدل ثلثَ القرآن»(١).

ورويَ عن معاذ بنِ أنس الجُهني رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي عليم الله تعالىٰ عنه، عن النبي الله قال:

«مَنْ قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدُ، حتىٰ يَختمَها عشرَ مراتٍ بنى اللَّهُ له قصراً في الجنة».

فقال عمر بن الخطاب: إذاً نستكثرُ يا رسولَ الله!.

فقال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُ أَكثرُ وأَطيبُ»(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: أقبلتُ مع رسول الله على، فسمع رجلًا يقرأ: ﴿ قُلْهُو اللهُ أَحَدُ ﴿ اللهُ ا

فقال عليه الصلاة والسلام: «وجبتْ». فسأَلتُه: ماذا يا رسولَ الله؟ فقال: «الجَنَّةُ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، والترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد.

فقال أبو هريرة: «فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشرهُ، ثم فَرِقت أن يفوتني الغَداءُ معَ رسول ِ الله ﷺ، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب»(١).

وعن أبي أيوبَ رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُم أَن يقرأ في ليلة ثلثَ القرآن؟ مَنْ قرأً: الله الواحـ

«أَيَعْجِزُ أَحدُكم أَن يقرأ في ليلة ثلثَ القرآن؟ مَنْ قرأً: الله الواحد الصمد، فقد قرأ ثلثَ القرآن»(٢).

## فضل سور: التكوير، والانفطار، والانشقاق:

عن ابن عمرَ رضي الله تعالَىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَن سرَّه أَن ينظُرَ إِلَى يوم ِ القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ: ﴿ إِذَا الثَّمَاءُ الشَّمَاءُ السَّمَاءُ الشَّمَاءُ السَّمَاءُ السَامِ اللهُ السَّمَاءُ السَامِ السَّمَاءُ

## فضل سور: الزلزلة، والإخلاص، والكافرون:

عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾: تعدل نصف القرآن، ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾: تعدل ثلث القرآن، ﴿ قُلْ هُو اللّهُ الْحَدُ ﴾: تعدل ربع القرآن، ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدِ الْحَرَانُ ، ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْحَدُونَ ﴾ : تعدل ربع القرآن (٤).

## فضل سورة التكاثر:

عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وغيرهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، والحاكم.

«ألا يستطيع أحدُكم أن يقرأ ألف آيةٍ كلَّ يوم؟» قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «أما يستطيع أن يقرأ ألهاكم التَّكاثر؟»(١).

ولقد ذكرتُ لك بعض فضائل السور، لتكون مكثراً لتلاوة القرآن، حريصاً على تعلمه وتعليمه.

وها أنذا أذكر لك فضلَ التلاوة بشكل عام، إتماماً للفائدة فأقول:

عن عبداللّهِ بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قرأً حَرْفاً مِنْ كِتابِ الله فَله به حَسنةً، والحسنةُ بعشر أمثالِها، لا أقول: ﴿الْمَرَى ، حرف، ولكن ألفُ حرف، ولام حرف، وميمُ حرف، ورف، أفالًا .

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، أن رسول الله على قال:
«مَنْ استمعَ إلى آيةٍ من كتابِ الله كُتِبَتْ له حسنةُ مضاعَفةٌ، ومَنْ تلاها(٣) كانت له نوراً يومَ القيامة»(١).

وعن أبي سعيد رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«يقول الربُّ تبارك وتعالىٰ: مَنْ شَغلَهُ القرآنُ عن مسألتي أعطيتُه أفضلَ
ما أُعطي السائلينَ، وفضلُ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على
خلقه»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أي قرأها، فتتُجَسم القراءة وتكون له مصباحاً وهَّاجاً تُزيل ظلمة الوحشة، وتُـطرد شدائد الأهوال، فيشعر القارىء بالنور الساطع، والنعيم اللامع جزاء عملِه وقراءته.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي.

عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال: «خيرُكم مَنْ تَعَلَّم القرآنَ وعَلَّمَهُ (١) «(٢).

وها أنذا أقدم لك هذه الأبيات الرائعة، للإمام... البصيري ـ رحمه الله ـ في مدحه القرآن العظيم، لتتم رغبتُك، وتنجلي بصيرتك، وتكثر تلاوتُك. فقال ناظماً ومادحاً:

ظُهورَ نارِ القِرَىٰ (٣) ليلاً على عَلَم (٩) وليس يَنْقُصُ قَدُداً غيرَ مُنْتَظِم وليس يَنْقُصُ قَدُراً غيرَ مُنْتَظِم ما فيهِ مِنْ كَرَم الأَخْلاقِ والشِّيم ما فيه مِنْ كَرَم الأَخْلاقِ والشِّيم قديمة صفة الموصوف بالقِدَم مِنَ النبيين إذْ جاءَتْ ولم تَدُم لَدَىٰ شِقَاقٍ، وما تبغين مِنْ حِكَم لَدَىٰ شِقَاقٍ، وما تبغين مِنْ حِكم لَم الدَىٰ الأَعَادي إليها مُلْقِيَ السَّلَم السَلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَّلَم السَلَم السَّلَم السَلَم السَّلَم السَّلَم

دَعْني وَوصفيَ آيساتٍ له ظَهَرَتْ فالله رُّ يزدادُ حُسْناً وهسو مُنْتَظِمُ فالله رُّ يزدادُ حُسْناً وهسو مُنْتَظِمُ فلما تَطاولَ آمالُ المديسح إلىٰ قلماتُ حَلَّ مَن الرَّحلَى مُحْدَثَةُ أيساتُ حَقِّ مِنَ الرَّحلَى مُحْدَثَةً دَامَتْ لَلَيْنا فَهَاقَتْ كلَّ مُعْجِزةٍ دَامَتْ لَلَيْنا فَهَاقَتْ كلَّ مُعْجِزةٍ مُحَدَّ مُن شُبَهٍ مُحَدَّمَاتُ، فما تُبْقِينَ من شُبَهٍ مُحَدَّمَاتُ، فما تُبقِينَ من شُبهِ ما حُوربَتْ قَطَّ، إلا عادَ من حَرَبٍ ما حُوربَتْ قَطَّ، إلا عادَ من حَرَبٍ ما حُوربَتْ قَطَّ، إلا عادَ من حَرَبٍ ما حُوربَتْ قَطَّ، إلا عادَ من حَرَبٍ

<sup>(</sup>١) أي: أفضلكم الذي جاهد نفسه في حفظ القرآن، وفهم ِ معانيه، وتفسيرِ آياته، ثم يُعلمه غيره ويوضح مجملَه، ويدعو الناسَ إلى العمل به.

قال الشرقاوي:

لا ريب أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه، مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي.

لا يقال: إن مِن لازم هذا أفضلية المقرىء على الفقيه، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء الناس بذلك، إذ كانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة، أكثر مِن دراية مَنْ بعدهم بالاكتساب. يرغب عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا، في الوعظ والإرشاد، ويدعو العلماء إلى تعليم المسلمين، والعمل بأحكام الدين، والاجتهاد في تفهيم الضالين، وتبصيرهم الطريق المستقيم.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٣) القِرى: ما قُرى به الضيف.

<sup>(</sup>٤) العَلَم: الجبل المرتفع.

رَدَّتُ بَلاغَتُها دَعْوى مُعارِضِها لها مُعانٍ كموج البَحرِ في مَددٍ فما تُعلَّ ولا تُحْصَىٰ عجائِبُها قما تُعدُّ ولا تُحْصَىٰ عجائِبُها قَمَّتُ لهُ قَرَّتُ بها عينُ قاريِها فقلتُ لهُ إِن تَتلُها خيفةً مِنْ حَرِّ نارِ لَظَىٰ كأنها الحَوْضُ تَبْيَضُ الوجوهُ به

ردَّ الغَيُور يدَ الجاني عن الحُرَمِ وَفَوْقَ جوهرِهِ في الحُسنِ والقِيمِ ولا تُسَامُ على الإكثارِ بالسأمِ لقَدْ ظَفِرْتَ بحبلِ اللَّهِ فاعتصمِ أطفأتَ حَرَّ لظى من وردها الشَّبَم (١) مِنَ العصاةِ وقَدْ جاؤُهُ كالحُمَم (٢)

عن أبي ذر رضي الله تعالىٰ عنه قال: قلت: يا رسول الله! أوصني، قال:

«عليك بتقوى الله، فإنها رأْسُ الأَمْرِ كلِّه».

قلت: يا رسول الله! زِدْني، قال:

«عليك بتلاوة القرآن، فإنه نورٌ لك في الأرض، وذخر لك في السماءِ»(٣).

وعن جابر رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال:

«القرآنُ شافعُ مُشَفَّعُ، ماحِلُ (١) مصدَّق، مَنْ جعله أمامَه قادَه إلىٰ الحَبَّنَة، ومن جعله خلف ظهرِه ساقَه إلى النار»(٥).

## سماع القرآن من المذياع:

لقد ذكرت مجلة «نور الإسلام» ص: [٣٥٨] المجلد الرابع، سنة [٢٥٨] هـ فتوى لفضيلة المرحوم الشيخ «طه حبيب» رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>١) الشبم: بفتحتين البرد. وقد شبِم الماء من باب طرِب فهو شبِم.

<sup>(</sup>٢) الحمم: الرَّماد والفحم، وكل ما احترق من النار.

<sup>(</sup>۳) رواه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) معناه: خصم مجادل مصدق.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان.

إن الذي يُسمَعُ من الكلام بواسطة «الراديو» هو كلام المتكلم، وصوتُ القارى، وليس صَدى كلمات، كالذي يُسمع في الجبال والصحارى وغيرها. وعلى هذا يكون المسموع من «الراديو» قرآناً حقيقة، فمتى كان القارى، جالساً في محل غير مُمْتَهن، وكان في قراءته مراعياً ما تجب مراعاته، مستوفياً شروط القراءة، وليس في قراءته خلل، كانت قراءته جائزة، والمسموع منه قرآناً، سماعه جائز ومثاب عليه.

أما إذا لم يستوفِ الشروط، كأن جلس في محل ممتَهن، أو أخل بشرط من شروط القراءَةِ، أو قصدَ من قراءَته اللهوَ واللعبَ فلا تجوز.

وعلى السامع أن يستمع، وإذا وجد مَنْ يشـوِّش، نهاه عن التشويش. اهـ باختصار.

## البِيدعُ المُسْتَحدَثُلَةُ:

أُقول: بناءً على فتوى الشيخ، إذا مرَّ القارىءُ على آية سجدة، فعلى المستمع السجودُ.

وأقول أيضاً: وليحذر المسلمون من فتح المذيباع في أماكن اللهو: كالمقاهي وغيرِها، فهو استخفاف بكلام الله، الواجبِ احترامُه وتعظيمُه.

وليحذروا . أيضاً . من قراءة القرآنِ في الطرقات، وأبوابِ المساجد، والمدافنِ بقصد التسول! فعلى المستمع الإنكار، وعدمُ الإعطاءِ والاستماع .

وكذا لا يجوز الاستماع ممن يُسيءُ القراءَة، ويُخل في أحكام التجويد، ولا يجوز تقديمُ أمثالِه في محاريب المسلمين يؤم الناسَ!.

فعلى مدراءِ الأوقاف، النظرُ في هذا الأمرِ، واختيارُ الفئةِ المتعلمة للصلاة بالناس.

# التفنيت

## ت الالتد تع ال

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوَقَهُمْ يَوْمَ ٱلِّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوَقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴾(١).

## البخب

زُين للذين كفروا الحياةُ الدنيا، فعظُمَتْ في أُعينهم، وأُشربتْ محبتُها في قلوبهم؛ فَمَنْ كثُر مالُه احترموه وعظموه ووقروه!.

ومن قلُّ مالُه احتقروه وسخِروا منه، وكان صغيراً في أعينهم!.

ومَنْ كان من المسلمين يُعظم شأنَ الدنيا وأبنائِها، غيرَ مكترثِ بالآخرة وأَمْرِها، فهو على شاكلة الكافرين، وهو من المفتونين بالدنيا المغرورين بها، وفي إيمانه نقصٌ كبير، وخلل عظيم، ينبغي له تدارُكُه.

المُزين: هو الشيطان، زَيَّنَ لهم الدنيا، وحسَّنَها في أعينهم بوساوسه، وحبَّبها إليهم، فلا يُريدون غيرَها!.

أُو المزين: هو الله تعالىٰ، ابتلاءً واختباراً بخَلْقِ الشهواتِ فيهم، ليظهرَ عبدُاللَّهِ، وعبدُ الشهوةِ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٢.

فخلق الأشياءَ العجيبةَ ومكنهم منها، وزادهم من مشتهياتها استدراجاً، إذ ما من شيءٍ إلا وهو خالقُه وفاعله؛ ويدل عليه قراءَةُ: ﴿ رُبِينَ ﴾ بفتح الزاي.

ويسخرون من الذين آمنوا: كبلال، وعمار، وصهيب، لفقرهم، يستهزؤن بهم ويتعالَوْن عليهم بالمال؛ لأنهم لا يريدون غيرَ الدنيا، وهم يسخرون ممن لا حظ له فيها، أو ممن يطلب غيرَها. اهم.

## فت الالته تعت إلى

﴿ وُمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُكُ إِلَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُكُ إِلَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُكُ إِلَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وَفُكُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُكُ إِلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّ

7 : 511

يشري ـ أي يبيعُ ـ نفسَه فيبذلُها في طاعـة الله: من صلاة، وصيـام، وجهاد، وأُمر بمعروفٍ، ونهي عن منكرٍ.

فكان ما يَبذُله من نفسه كالسِلعَة، فصار كالبائع، والله تعالىٰ: المشتري.

والثمن: هو رضاءُ اللَّهِ تعالىٰ، وثوابهُ المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿ ٱبْتِغَآهُ مَهْنَكَاتِ اللَّهِ ﴾.

ومن رأفته بعباده، أن أنفُسَ العباد وأموالَهم له سبحانه، ثم إنه تعالىٰ يشتري مُلكَه بملكه! فضلًا منه ورحمةً وإحساناً.

سبب نزول هذه الآية:

روي عن ابن المسيب قال: أُقبل صُهيبٌ رضي الله تعالىٰ عنه مهاجراً من مكة ، فاتبعَهُ ، رجالٌ من قريش، فنزل عن راحلته، وانتثل ما في كِنانته وقال:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠٧.

والله لا تصلون إليَّ حتىٰ أرمِيَ بكل سهم معي! ثم أُضربَ بسيفي ما بقي في يدي.

وإن شئتم دللتكم على مال دفنته بمكة، وخليتم سبيلي. ففعلوا!. فلما قدم على رسول الله على نزلت: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَــُهُ أَبْتِغَــُاءَ مَهْمَاتِ اللَّهِ ﴾.

رواية أُخْرَىٰ في سبب النزول:

وفي رواية : أُتيتَنا صعلوكاً حقيراً، فكثُر مالُـك عندنـا، وبلغتَ الذي بلغتَ، ثم تُريد أَن تَخرجَ بمالك ونفسك؟! واللّهِ لا يكون ذلك!.

فقال لهم: أرأيتُم إن جعلتُ لكم مالي أَتُخلُونَ سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي.

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال:

اربح صهيب، ربح صهيب،

رواية أُخْرَىٰ ـ أيضاً ـ:

وفي رواية: أُخذه المشركونَ وعذبوه ليرتدً! فقال: إني شيخ كبير، لا ينفعكُم إن كنتُ مَعكم، ولا يَضركُم إن كنتُ عليكم، فخلوني وما أَنا عليه! وخذوا مالي. فقبلوه منه؛ وأتى المدينةَ فنزلت الآية.اهـ.

## ت الاستعسال

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٥ - ١٥٦.

- 3 ° - 1

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه يَبتلي عباده - أي: يختبرهم ويمتحنُهم - فتارةً بالسراء، وتارةً بالضراء، وتارةً في الشدة، وأُخرَىٰ في الرخاء، وتارةً في العبنى، وأُخرَىٰ في الرخاء، وتارةً في الغينى، وأُخرَىٰ في المرض، وتارةً في الغينى، وأُخرَىٰ في الفقر، وبالخوف تارةً، وبالجوع أُخرَىٰ.

فإن الجائع إذا جاع، والخائف إذا خاف، يظهر ذلك على كلَّ منهما. وبنقص الأموال - أي: ذهابِ بعضِها - والأنفس: كموت الأصحاب، والأقارب والأحباب.

والثمرات: أي: لا تُعطي الحدائقُ والمزارعُ كعادتها.

وكل هذا وأمثاله مما يَختبر الله به عبادَه، فمن صبر أثابَه، ومن قنِط وضجر، حلَّ به عقابُه!.

## صريع الأيات:

الآيات تصرح بأن المؤمنين في هذه الحياة، غرض لسهام الابتلاءِ الإلهي: من خوف على حياةٍ، لجوع البطون، ولفساد المزارع، ولفقد المال، ولموت الأحباب، إلى غير ذلك مما نشاهده بأعيننا كل يوم.

تفاوت الناس في البلاء:

ثم الناس عندَ وَقُع ِ البلاءِ متفاوتون، فمنهم من يمشي وراءَ نفسه وجزعها على فراق المحبوب المألوف.

ومنهم من يعرف أن كل كائنٍ لم يكن إلا بقضاءِ ربه تعالىٰ، فاطمأن له، ورضي به؛ برهاناً على أن رضاه عن ربه رضاءً لم تَشِبْه شائبةُ سَخطٍ فإنَّ من رضي عنك، ثم اشمأز من مواقع أفعالك، فهو كاذب في دعواه.

وبُشْرَى اللّهِ تعالىٰ لا يستحقها إلا الراضون عنه، الصابرون على قضاياه، وإن كانت على خلاف ما يهوَوْنَ.

ولقد ذكرنا في كتابنا هذا في موضوع [الوعظ والرقائق] الصبرَ وأقسامَه، مع ذكر الأمور المُعينة عليه، فارجع إليه إن شئت!. لأن المؤمن في هذه الحياةِ ممتحَن ومبتلى، ومعرَّضُ لكل شدة.

وأنجعُ علاج فعّال هو العوْد لما وعدَ اللَّهُ الصابرينَ من أجر، وما ذكرَ من ثواب، فإن المؤمنين العاملين ينالون من ربهم الحسناتِ بالعد والوزن، الا الصابرين، فيكال لهم الأجرُ بالمِكْيالِ الأوْفَىٰ، من غيرِ عدِّ ولا وَزْنِ! ومصداقُ ذلك قولُه تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾(١).

فإذا رأى أهلُ العافيةِ في الدنيا ما أفيضَ على أهل البلاءِ: من خير وفضل، وثواب، وأجر، تَمَنَوْا أَنْ لو كانت أجسادُهم قد قُرِضَتْ بالمقاريض، وأن لو كانوا أشدَّ الناسِ فقراً وفاقةً.

## ق ال الله تعالى

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَاتَعَبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِأُلُولِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْحَبَرَ أَحَدُهُمَا وَقُللَهُمَا فَلاَتَقُل لَمُّمَا أُفِولا نَهْرَهُمَا وَقُللَهُمَا فَولاً لَهُمَا قُولاً عَنهَرَهُمَا وَقُللَهُمَا فَولاً صَغِيرًا ﴾ أَلَا يَعْمَلُكُمُ اللَّهُمَا كَاللَّهُمَا كَاللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

البحسة م

﴿ قَضَىٰ ﴾: أمرَ وكتبَ ووصَّىٰ، ولهذا قرنَ بعبادته بِرَّ الـوالدين، فلا تُسْمِعْهُما قولًا سيئًا، ولا التَّأْفيفَ الذي هو أَدْنَىٰ مراتبِ القول ِ السيءِ.

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٠.

<sup>(</sup>Y) الإسراء: 24. Y.

و﴿ أُنِّي ﴾: كلمة تضجر وتزمُّر.

﴿ وَلَا نَنْهُ رَهُمُ مَا ﴾: بأن لا يصدر منك إليهما فعل قبيح. ولما نهاه الله عن القول العبين والفعل القبيح، والفعل القبيح، أمره بالقول الحسن

ولما نهاه الله عن القول القبيح، والفعل ِ القبيح، أمره بالقول الحسن، والفعل ِ الحسن بقوله:

﴿ وَقُللَهُ مَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ أي: ليناً، طيباً، حسناً، بتأدبٍ وتوقـر وتعظيم.

﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ أي: تواضعباً لهما بفعلك، وألن لهما جانبَك رحمةً لهما، وادعُ لهما بالرحمة، بأن تنالَهما رحمةُ اللهِ، حيث إنهما ربياك وأنتَ في المهد صغيراً، أحوجَ ما تكون للخدمة والرعاية، ومن الجفاء، إذا دعوتَ لنفسك وأهْمَلْتَهما! ﴿ وَقُل رَبِ ٱرْحَمْهُما ﴾.

لقد تضمنت الآيتان عنايةً كبيرة بالوالدين، وكفى أن الأمرَ بالإحسان إليهما، بعد الأمرِ بعبادة اللهِ وحدَه مباشرةً، وهو في مواضعَ من القرآن هكذا.

### سبب علو مرتبتهما:

وإنما كانت مرتبتهما كذلك؛ لأنهما السببُ في الإيجاد، والله هو الموجد، وهما السببُ في حفظ الوجود، بما أنفقا من مال، وبذلا من خدمة، والله هو الحافظ الرازق، وهما أرحمُ الخلق بالولد، وأصدق الأصحابِ وأخلصُهم، والله أرحمُ منهما به.

ومن هذا - أيضاً - حرم الله تعالى على الولد، أن يُشافِههما بما يُفيد ضحرَه منهما، مهما ظلماه وهضَما حقّه.

فكيف بما هو فوق ذلك، مما يفعله الجاهلون؟ من أعمال يَندى لها الجبين، تدل على كفران نعمةِ الوالدين، وجحود معروفِهما. راجع موضوع [بر الوالدين] في هذا الكتاب، ترَ ما يُثلج قلبَك، من خبر، وأَثر، ومَثَل ، وقَصَص ِ. في ص ٢٤٥.

## ه مت ال الله تعت الي

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيْلِيمًا ﴾ (١)

#### البحسة في خ

يُقسم تعالىٰ بنفسه الكريمة المقدسةِ، أنه لا يُؤْمنُ أَحدُ حتىٰ يُحَكِّمَ الرسولَ ﷺ، في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق، الذي يجب الانقيادُ له باطناً وظاهراً، ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾.

أي: إذا حكَّموك في أمر يُطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيُسلِمونَ لذلك تسليماً كُلياً من غير مُمانعة، ولا مدافعة، ولا منازعة، كما ورد في الحديث الشريف.

«والذي نَفسي بيَدِه، لا يُؤمِنُ أحدكم حتى يكونَ هُواهُ تبعاً لِمَا جئتُ به»(٢).

#### سبب نزول هذه الآية:

«اختصم رجلانِ إلى رسول الله ﷺ، فقضىٰ بينَهما، فقال الذي قضى عليه: رُدَّنا إلى عمرَ بنِ الخطاب! .

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام النووي في «الأربعين»، وقال: حديث حسن صحيح، إلا أنه لم يذكر:
 والذي نفسي بيده.

فأتيا إليه؛ فقال الرجل: يا ابنَ الخطابِ! قضى لي رسولُ الله ﷺ علىٰ هذا؛ فقال: رُدَّنا إلى عمر! فردنا إليك.

فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرجَ إليكما فقال عمر: مكانكما حتى أخرجَ إليكما فأقضي بينكما! فخرج إليهما مشتملاً على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله!»(١).

## مفهوم الآية:

هذه الآية: نَصَّتْ على نفي الإيمان عن كل مَن لم يرضَ ويُسلَّمْ كلَّ التسليم، بحكم رسول الله ﷺ، في أي حادثة من الحوادث، له أو عليه.

وهذا النفي على ظاهره، فإنه لا يُمكن أن يعتقدَ امرؤ، أن الرسول عَلِيْ صفوةُ اللهِ من خَلْقِه، يتكلم عن اللهِ، مُنزَها عن الميل والجَوْر، ومعَ ذلك يشك في حُكمه، ويضيق صدرُه من قضائه!.

ويُحب أن يتولى سواه الحكم في مشكلته! هذا مُحالٌ من قلب رُبِطَ على تلك العقيدة.

وفي الآية من التنويه برِفعة قَدْرِ النبي ﷺ، ما لا يَخْفَىٰ، زاده الله كمالاً، وأسعدنا برضاه عنا آمين! . اهـ.

## ف ال الله تعدال

﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (١).

## 3:311

لقد نهانا الله العليم الحكيم، عن الاقتراب من الزنى، وما يدعو إليه: من النظر، واللمس ، والاختلاط، والخلوة بالأجنبية؛ لأن هذه الأمور تؤدي إلى الزنى: كالراعي يَرعَى حول الجمل، يُوشِك أن يقعَ فيهِ.

<sup>(</sup>١) لُبابُ النقول ِ في أسباب النزول، للإمام السيوطي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>Y) Iلإسراء: YY.

فإذا كان الله تعالى قد حذرنا من مقدمات الـزنى: كالنـظر واللمس، فالتحذير من آرتكابه أولى وأشد، وأقسىٰ وأمرُّ.

## حكمة تحريم الزني:

فَلَمْ يُحرِّم اللَّهُ علينا الزني عَبثاً، ولم ينهنا عنه إلا لحكمةٍ وفائدةٍ تعود علينا؛ فإن الزني من أفحش الفواحش، ومن أكبرِ القبائح، وأعظمها خطراً على المجتمع الإسلامي، والنوع الإنساني.

يُبدد الأموالَ، ويَهتك الأعراضَ، ويقتل الذريةَ والأبناءَ، ويؤدي إلىٰ آختلاطِ الأنساب، ويُفضى بالأمة إلى الهلاك والفناءِ.

والزنى: يُفسد الأخلاق، ويدعو إلى الشَقاء، ويُوقع في البلايا والأمراض الخبيثة القاتلة.

وما مرضُ الزُّهري، والسلِ الرئوي، وغيرِهما من الأمراض؛ إلا من آثاره السيئة، وعواقِبه الوخيمة!.

ولقد كان لإقامة الحد، في زمن الرسالة، وما تلاه من عصور زاهرة للإسلام والمسلمين، أثرٌ بالغُ الأهميةِ، عظيمُ التقديرِ.

ولقد أعرض المسلمون عن هذه الفاحشة إعراضاً تاماً: رجالاً ونساءً، شيباً وشُبًاناً.

فعم الطهرُ والطهارةُ جميعَ المدن والقُرى، فأمِنوا على أعراضهم وأموالهم، وعاشوا سعداءَ هانئين، وسيكون لهم في الأخرة جزاءُ المحسنين!.

#### حكم الحد:

أما اليوم: فقد أعرض المسلمون عن إقامة هذا الحدِ، ومن أجل هذا فشا الزني فشواً ذريعا، وذهب الحياء من النساء والرجال، وخرجت المرأة عاريةً، وهي تتباهى بعُريِّها! كأن العُرِيُّ سِلْعَةٌ معروضةٌ للناس، وفجرَتْ وهي تتباهىٰ بفجورها! كأن الفجور فضيلةٌ تُظهرُها للناس!.

فإن حَدَّ الزانيةِ والزاني، لا زال واجباً إلى يوم القيامة، لم يُلْغِه لاغ ، ولم ينسخه ناسخ ، إقرأ أولَ سورةِ «النور» وانظر حُكْمَ اللهِ العلام، في حد الزني!.

فإقامتُه محتم في كل زمن؛ ليزدجرَ الفجار، وتستقيمَ الأحوالُ، ويعمَّ الطهرُ، فيعيشوا سعداء، كما عاش الأولون، ويفوزوا بحسن الجزاء، كما فاز السابقون.

وها أنذا، أقدم لك ما ورد عن الزنى ومقدماته إتماماً للفائدة، فإن أعظم فتنةٍ عالمية، أصيب بها المسلمون «قضية المرأة».

فهي تقضي على معنويات المؤمن، وتُزلزلُ قدمَه عن السطريق المستقيم، فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليّ العظيم.

### التحذير من الزني ومقدماتِه:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيتُ شيئاً أَشْبَهُ باللهم (١) مما قاله أبو هريرة عن النبي ﷺ:

«إِنَّ الله كَتبَ على ابنِ آدمَ حَظُّه(٢) من الزنا، أُدركَ ذلك لا مَحالة (٣)،

<sup>(</sup>١) بالصغائه: كالنظرة والقُبلة، واللمسة والغمزة.

<sup>(</sup>٢) نصيبَه ما قدر عليه في علم الله تعالى، الذي لا محيد عنه.

<sup>(</sup>٣) لا حيلة في التخلص من إدراك ما كُتب عليه ولا بد منه.

فَزِنَا الْعَيْنِ: النَّظُرُ (١) وزنا اللسانِ: المَنطقُ (٢)، والنفسُ: تَمنَّىٰ وتَشتهي (٣)، والفَرْجُ: يُصدِّقُ ذلك كلَّه أو يُكذِّبُه (١).

روي عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«يا شبابَ قريش الحفظوا فروجَكم، لا تَزْنوا! ألا مَنْ حفِظَ فَرْجَه فله
الجنة » (٥).

وعن ميمونة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
«لا تزالُ أُمَّتي بخيرٍ ما لم يَفْشُ فيهم ولدُ الزنا؛ فإذا فشا فيهم ولدُ الزنا، فأوْشَكَ أن يعمَّهم اللَّهُ بعذاب» (٦).

### شهادة الجوارح:

وقال بعضهم: إِيَّاكَ وزني الجوارح! فإنها تشهدُ عليكَ يومَ القيامةِ:

١ - فتقول العين: أنا نظرتُ.

٢ - ويقول اللسان: أنا تكلمت.

٣- وتقول الأذن: أنا سمعت.

٤ - وتقول: اليد: أنا لمست.

٥ - وتقول الرجل: أنا مشَيْتُ.

٦ ـ ويقول الفرج: أنا فعلتُ.

<sup>(</sup>١) إن تعمد وكان بشهوة وزاد على النظرة الأولى.

<sup>(</sup>٢) أي النطق فيما يستلذ به، ومحادثة من لا يَجِل له محادثته.

<sup>(</sup>٣) قال ابن بطال: سمي النظر والنطق زناً، لأنه يؤدي إلى الزنا الحقيقي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم، والبيهقي.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد وإسناده حسن.

٧ ـ وتقول الأرض: أنا شهدت.
 ٨ ـ ويقول الملك: أنا كتبت.

والزنا يؤخذ بمثله، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ زَني زُنِي به ولو بحيطان داره»(١).

راجع ترجمة «الإمام الشافعي» ترى من الشعر البديع المقتبس من هذا الحديث ما يسرك في ص ١٦٠.

روي عن أبي أمامةً رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:
«ما من مسلم ينظُرُ إلى محاسنِ آمرأةٍ، ثم يغُضُّ بصَرَه؛ إلا أحدَثَ الله
له عبادةً يجدُ حلاوتَها في قلبه».

### وفي رواية:

«ما مِنْ مُسلم ينظُرُ إلى امرأةٍ أوَّلَ رَمْقةٍ»(١).
وروي عن أبي أمامة ـ أيضاً ـ عن النبي ﷺ أنه قال:
«لَتغُضُّنَ أَبصارَكم، ولتحفَظُنَّ فروجَكُم، أو لَيكْسِفَنَ اللَّهُ وجوهَكم»(٣).
وعن عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:

« إِيَّاكُم والدخولَ على النِساءِ!». فقال رجل من الأنصار: أَفرأَيْتَ الدَحَمُّوُ؟ قال: «الحَمُّوُ الموتُ»(٤).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه ابن النجار، عن شُريك رضي الله تعالىٰ عنه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ، والطبراني .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان، وغيرهما.

«مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانَ يُنَادِيَانِ: وَيَلُّ للرَّجَالُ مَنَ النَّسَاءِ، وَوَيَـلُّ للنساءِ مِنَ الرِّجَالِ»(١).

وعن عبدالله بن بُسْر رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ الزَّنَاةَ تَشْتَعِلُ وجوهُهُم ناراً»(٢).

وعن عبدالله بنِ عمرَ رضي الله تعالىٰ عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «الزنا يُورِثُ الفقرَ»(٣).

وروي عن أنس بنِ مالك رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «المقيمُ على الزنا كعابدِ وَثَنِ»! (١٠). اهـ.

## ت الانتدنع ال

البحث

قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير (٢٤٩/٢١): إعْلَم أنه تعالىٰ لما ذكر الدلائل أُولًا على صحة البعث، ثم أورد شبهة المنكرين وأجاب عنها، أوْرَدَ عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً في القول بالحشر، فقال: أفرأيت... الآيات.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي، والحاكم.

<sup>(</sup>Y) رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي وغيرُه.

<sup>(</sup>٥) مريم: ٧٧ - ٨٠.

فإن قيل لِمَ قال: ﴿ كَلا سَنَكَانَبَ مَايقُولَ ﴾ بسين التسويف، وهو كما قاله كتب من غير تأخير؟ قال تعالىٰ: ﴿ مَايَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴾ قلنا: فيه وجهان:

أحدهما: سيظهر له، ويعلمُ أنا كتبنا.

الثاني: أنَّ المتوعِدَ يقول للجاني: سوف أنتقم منك؛ وإن كان في الحال الانتقام، ويكون غرضهُ من هذا الكلام محضَ التهديدِ فكذا. . . هنا . سبب ننزول الآية:

قال العوفي: عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما، أن رجَالًا من أصحاب رسول الله على كانوا يطلبون العاص بنَ وائل السهمي بدَيْن، فأتَوْه يتقاضَوْنَه.

فقال: ألستُم تزعمونَ أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراً، ومن كـل ِ الثمرات؟.

قالوا: بليٰ..

قال: فإن موعدَكم الأخرةُ. فوالله لأُوتَينَ مالاً وولداً، ولأُوتَين مثلَ كتابِكم الذي جئتم به!.

فضرب الله مثلَهُ في القرآن فقال: ﴿ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَا يَكِنِنَا ﴾ الآية. . . ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيِّبَ ﴾ أي: نظر في اللوح المحفوظ فرأى منيته؟ وعلم ما له في الآخرة من مكانة؟ حتى تألَىٰ وحلف على ذلك بأنه سيؤتيه اللَّهُ مالاً وولداً! .

#### أمانيه الباطلة:

﴿ أَمِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال قال: لا إِلَّه إِلاّ الله، فيرجو بها ما يتمنّى ؟!. أُو قد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقىٰ إلى علم الغيب، الذي تَوحَّد به الواحدُ القهار، حتىٰ ادَّعیٰ أن يُؤْتَیٰ في الآخرة مالاً وولداً!.

أم اتخذ من عالِم الغيب عهداً بذلك؟ فإنه لا يُتَوَصَّل إلى العلم إلا بأحد هذين الطربقين.

وقيل: العهدُ، كلمة الشهادةِ، والعمل الصالح، فإن وَعْدَ اللَّهِ بالثوابِ عليهما كالعهد عليه.

#### وعيد الله له:

﴿كَلَّا ﴾: رَدْعُ وزجر وتنبيه على الخطأ، هـو مخطىءٌ فيمـا تصوره لنفسه، فليرتدع إذاً عنه!.

﴿ سَنَكُنُكُ مَا يَقُولُ ﴾: المراد سنُظهر له ونُعْلِمُه أَنا كتبنا قولَه؛ لأنه كما قال: كتب من غير تأخير، تال استرتعال

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ ﴾ (١).

﴿ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴾ (٢).

نزيده من العذاب، كما يزيد في الافتراءِ والاجتراءِ.

والمعنى: لُطوِّل له من العـذاب ما يستأهله، ونضاعفُه لـه لكفـره واستهزائه، وافترائه على الله جلتْ عظمتُه.

<sup>(</sup>۱) ق: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٧٩.

### روايةُ أخرىٰ في سبب نزوِلها:

روي عن خبّ اب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قَيِناً (١) في الله المجاهلية، فعمِلتُ للعاص بن وائل سيفاً، فجئتُ أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد! فقلت: لا أكفر حتى يُميتك الله ثم تُبعث! قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت: بلى. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالاً لميت ثم مبعوث؟! قلت: ﴿ أَفَرَةَ يُتَ ٱلَّذِي . . . ﴾ الآية . اه .

#### فسال الدنعسال

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾: عض اليدين، والأنامل، وأكلِ البَنان، ونحوُها: كناياتُ عن الغيظ والحسرةِ!.

قال عطاءُ: يأكل الظالمُ يديه حتى يأكلَ مِرفَقيه، . ثم ينبتان، ثم يأكلهما، وهكذا كلما نبتت يداه أكلهما على ما فعل تحسراً! .

> قال سيدنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله تعالىٰ عنهما: الظالمُ: عُقبةُ بنُ أبي مُعيط؛ والخليلُ: أُبيُّ (٣) بنُ خَلف.

<sup>(</sup>١) قيناً: حداداً.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية: أمية بن خلف.

وذلك أن عقبة صنع طعاماً، فدعا أشراف قريش، وكان فيهم رسولُ الله ﷺ، فامتنع أن يَطعمَ، أو يَشهد عُقبةُ شهادةَ التوحيدِ، ففعل. فأتاه أبيّ (۱) بنُ خلف، وكان خليلَه، وقال: أَصَبَأْتَ؟.

قال: لا! ولكن استحييتُ أن يخرجَ من منزلي، أو يَطْعمَ من طعامي. «فقال له خليله: لا أرضىٰ حتىٰ ترجعَ وتبصقَ في وجهه، وتطأ عنقه، وتقول: كيت، وكيت! ففعل عدوَّ اللَّهِ ما أمره به خليله! فأنزل الله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾.

قال الضحاك: لما بصق عقبة في وجه رسول الله على رجع بصاقه في وجه، وشوى وجه، وشوى وجه وشفتيه، حتى أثر في وجهه وأحرق خديه، فلم يزل أثر ذلك في وجهه حتى قُتل، (٢).

#### حكسم الأيسة:

الظالم: هو المشرك عقبة بن أبي معيط، كان نطق بالشهادتين، ثم رجع إرضاءً لأبيّ بنِ خلف!.

وفي تفسير الخازن: حكم الآية عام في كل خليلين ومتحابين، اجتمعاً على معصية الخالقِ عز وجل!.

وورد: «المرءُ على دينِ خَليلِه، فَلينظرْ أَحدُكم مَنْ يُخَالِلُ»<sup>(۴)</sup>. وورد: «لا تُصاحب إِلاّ مؤمناً، ولا يأكل طعامَك إِلا تقي»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي رواية: أمية بن خلف.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: (١٣: ٢٦/٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ.

يقول: «يا» للتنبيه، ليتني اتخذتُ مع الرسول سبيلاً: محمد، أي: صاحبته في اتخاذ سبيل الهدى، أي: طريقاً إلى الهدى، يا ويلتا: ألفه عوض عن ياءِ الإضافة \_ أي: ويلتي، ومعناه: يا هَلَكتي \_، ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً، فكنى عن اسمه وإن أريد به الجنس، فكل من اتخذ من المضلين خليلاً، كان لخليله اسم علم لا محالة، فجعل كناية عنه.

لقد أضلني عن الذكر أي القرآنِ \_ أو عن ذكر الله، أو كتابه، أو موعظةِ الرسول، أو كلمِةِ الشهادة، بعدما تَمكنتُ منه.

#### خللان الكافر خليله:

﴿ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي ﴾ بأن ردني عن الإيمان به. ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَ ثُنُ لِلْإِنسَانِ مَنْ وَلَا ﴾ والكافر خذولاً لخليله، بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء بعد المعاونة، والموالاة: هو مبالغة من الخذلان، وهو من عادة الشيطان ترك من يواليه.

#### قال في الظلال:

وهكذا راح القرآن، يَهز قلوبهم هَزاً بهذه المشاهدِ المزَلْزِلَة، التي تُجسم لهم مَصيرَهم المَخيف، وتُريهم إياه واقعاً مشهوداً، وهم بَعدُ في هذه الأرض: يُكَذِبونَ بلقاءِ الله، وَيَتَطاولون على مَقامه دونَ توقيرٍ، ويقترحون الاقتراحاتِ المُستهترة؛ والهول المرعِب ينتظرهم هناك، والندم الفاجع بعد فوات الأوان. اهه.

#### فسكال التدنعسال

﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوَ أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِغَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدٌ ﴾ (")

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٧.

﴿ وَلَاتَيَمُّمُوا ﴾: تَقصِدوا ، والأصل تتيمموا بتاءَين فحُذفت إحداهما تخفيفاً ، ﴿ الْخَبِيثَ مِنْ الرديءُ ، من المذكور في قوله : ﴿ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ في صدر الآية : ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ ﴾ : أي : الخبيث لو أُعطِيتموه ﴿ إِلّا آَن تُعْمِضُوا فِيهِ ﴾ : أي : بالتساهل وغض البصر وإطباق الجَفْنِ ؛ وذلك أن الإنسان إذا أُخذ ما يكره ، أُعمض عينيه لئلا يرى ذلك ! فكيف تؤدون منه حتى الله تعالىٰ ؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره ، فنهوا عنه .

#### فايدةُ الصدقةِ:

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّالُهُ غَنِيُّ حَكِمِيدٌ ﴾ أي: غني عن نفقاتكم، فلم يأمركم بها لاحتياجه إليها؛ بل لنفعكم بها، واحتياجكم لثوابها، فينبغي لكم أن تتحروا فيها الطيب.

حميد: أي محمود في أفعاله ـ وقيل: حميد: بمعنى حامد، أي: أُجرَكم على ما تفعلونه من الخير.

#### سببُ نزول ِ الآية :

عن البراء بنِ عازب رضي الله تعالىٰ عنه قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرتِه وقلتِه، فكان الرجل يأتي المسجد، وكان أهل وقلتِه، فكان الرجل يأتي بالقِنو(١) والقنوين، فيعلقه في المسجد، وكان أهل

<sup>(</sup>١) القنو: العَذَّق أي: غصن الشجرة: والجمع القنوان.

الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدُهم إذا جاع، أتى القِنْوَ، فضربه بعصاه، فسقط البسرُ(١) والتمر فيأكل.

وكان ناسٌ ممن لا يَرغب في الخير، يأتي الرجلُ بالقنو فيه الشيصُ<sup>(٢)</sup> والحَصَفُ<sup>(٣)</sup>، وبالقنو قد انكسر فيعلقه.

فأنزل الله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ . . . الآية .

قال: لو أن أحدَكم أُهْدِيَ إليه مِثلُ ما أُعْطَىٰ لم يأخذه إلا على إغْماض وحياءٍ. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدُنا بصالح ما عنده(١) اهـ.

#### تكالالته تعكالي

﴿ وَدُّواْلَوْنَدُهِنَ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مِّهِينٍ ﴿ وَدُّواْلَوْنَدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مِّهِينٍ ﴿ هُمَّازِمَّشَاءً مِنْ مِنْ مَعْ مَا لِمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْ مَا لِمُ عَلَيْهِ مَا يَكُنُ الْمَالِ عَلَيْهِ مَا يَكُنُ الْمَالِ عَلَيْهِ مَا يَكُنُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### 2: 3/

﴿ وَدُّوا لَوْتُدَهِنُ فَيُكَهِ هِنُونَ ﴾ أي: تَمنَّوا بأن تركنَ إلى آلهتهم، وتَتركَ ما أنت عليه من الحق! أو تُلاينهم، بأن تَدعَ نهيهَم عن الشرك، وتُوافقَهم فيه أحياناً، فيلاينُونك بترك الطعنِ والموافقة.

<sup>(</sup>١) البسر أوله: طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بُسْر، ثم رُطُب، ثم تمر.

<sup>(</sup>٢) الشيص: هو التمر الذي لا يشد نواه، وإنما يتشيص إذا لم تلقح النخل.

<sup>(</sup>٣) الحَشَف: هو أردأ التمر. وفي المثل: أَحَشَفاً وسوء كِيلة. اهـ. مختار.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي.

<sup>.</sup> IV = A : 0 (0)

وأصل الإدهان: اللينُ والمصانعةُ، والمقاربة في الكلام.

وقيل: ادَّهن الرجل في دِينه، وداهن في أُمر: إِذَا خَانَ فيه وأَظهر خلافَ ما أُبطنَ.

أُو تمنُّوا لو تتركَ ما أُنت عليه، مما لا يَرْضَوْنَه مصانعة لهم، فيفعلوا مثلَ ذلك، ويتركوا بعضَ ما لا ترضىٰ به، فتلينُ لهم، ويلينون لك.

#### سبب نزولها:

وروي أن الوليد بنَ المغيرةِ وجماعتَه، لقُوا رسولَ الله ﷺ فقالـوا: يا محمد! هَلمَّ فلتعبدُ ما نعبدُ، ونعبدُ ما تعبد، ونشتركُ نحن وأنت في أمرنا كله!.

فإن كان الذي جئتَ به خيراً مما بأيدينا، كنا قد شاركناك فيه وأُخذنا بحظنا منه!.

وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك، كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه! فأنزل الله: ﴿ قُلْ يَكَأْيُهُا ٱلْكَيْوِرُونَ ﴿ لَا الله: ﴿ قُلْ يَكَأْيُهُا ٱلْكَيْوِرُونَ ﴾ الآيات. فهذا هو معنى الإدهان أو المداهنة.

﴿ وَلَا تُطِعُّ كُلُّ حَلَّافٍ ﴾ أي: كثيرَ الحلف في الحق والباطل.

﴿ مَهِينِ ﴾: حقير الرأي، من المهانة وهي الحقارة. وذلك أن الكاذب لضعفه ومِهانته، إنما يتقي بأيمانه الكاذبة، التي يجترىء بها على أسماء الله تعالىٰ، واستعمالِها في كل وقت، في غير محلها.

﴿ هُمَّانِ ﴾: عيَّاب، يعني بذلك ـ والله أعلم ـ الاغتياب. وقيل: الهمَّاز الذي يهمز الناس بيده ويؤذيهم.

واللمَّاز: بلسانه، أي: يهمزهم بلسانه. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَتُلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾.

﴿ مَشَّلَم بِنَمِيمِ ﴾: نقًال للحديث على وجه السعاية، يعني: الذي يمشي بين الناس ويُحرش بينهم، وينقل الحديث لفساد ذات البين، وهي الحالقة.

حديث الباب:

روي أنَّه عليه الصلاة والسلام مرَّ بقبرين فقال:

«إنهما يُعذبَانِ وما يُعذَّبانِ في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قتات»(٢).

وعن أسماء بنتِ يزيـدَ بن السكن، أن النبي ﷺ قال:

«أَلا أُخبرُكُمْ بخياركم»؟، قالوا: بلي يا رسولَ الله! قال ﷺ:

«الذين إذا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ عز وجل». ثم قال: «أَلا أُخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمةِ، المفسدونَ بينَ الأحبةِ»(٣).

وفي رواية: خيارُ عبادِ اللهِ: اللهٰين إذا رؤوا ذُكِرَ الله، وشرار عبادِ الله المشاؤُون بالنميمة، المفرقون بينَ الأحبة، الباغون للبرآء العَنت (١٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه إلا أنه قال: نمام.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد عن شهر، وبقية إسناده محتج بهم في الصحيح.

﴿ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ ﴾: يمنع الناسَ عن الخير من الإيمان، والإيقانِ، والعمل الصالح.

﴿ مُعْتَدِ آئِيمِ ﴾: متجاوزٌ في الظلم، وكثير الإثم، أو معتد في تناول ما أحل الله له، يتجاوز فيها الحدُّ المشروع. أثيم: بتناول المحرماتِ.

﴿ عُتُلِّ بَعْدَذَالِكَ ﴾ جاف غليظً، صحيحٌ جموحٌ منوعٌ.

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال:

«أَلا أَخبركم بأهل النار؟ كلُّ عتل جَوَّاظ مستكبر»(١).

﴿ زَنِيمٍ ﴾ أي: دَعي مُلحق النسبِ.

ولما نزلت هذه الآياتُ قال لأمه: \_ أعني الوليدَ بنَ المغيرةِ \_ إِن محمداً \_ ﷺ \_ وصفني بتسع صفاتٍ أعرفُها، غَيْرَ التاسع ِ منها، فإن لم تصدُقيني الخبرَ ضربتُ عنقَكِ!.

فقالت له: إن أباك عنين، فخفت على المال، فمكنت الراعي من نفسي فأنت منه!.

قال ابن عباس: لا نعلم أن الله وصف أحداً بما وصفّه به من العيوب كالوليد، فألحق اللّهُ به عاراً لا يُفارقه أبداً.

﴿ أَنَكَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ أي: هذه مقابلة من أنعم الله عليه، من المال والبنين! كفرَ بآياتِ اللهِ تعالى، وأعرض عنها، وزعم أنها كذب، مأخوذ من أساطير الأولين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم.

فما ينبغي ولا يليق منه ذلك، لأن المالَ والبنين من النعم، فكان ينبغي مقابلَتُها بالشكر والتصديق، لا بالكفر والتكذيب.

إِذَا تَلَيْتُ عَلَيْهِ آيَاتُ اللَّهِ يقول: إِنَّهَا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ.

﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرَطُومِ ﴾: بالكي علىٰ الأنف، وقد أصاب أَنفَه جراحةُ يومَ «بدر» فبقي أثرهُ إِلَىٰ أَن مات!.

أو نسودُ وجهَه يومَ القيامة، ولا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة!.

أُو سنجعل على أنفه علامةً يُعيَّر بها ما عاش، فحُطِم أَنفُه بالسيف يومَ «بدر»!.

وعن عبدالله بنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«إن العبد يُكتب مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً، ثم يموتُ وهو عليه ساخطً.

وإن العبد يُكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً، ثم يموتُ والله عنه راض ، ومن مات همّازاً لمّازاً مُلَقّباً للناس ، كان علامتهُ يـومَ القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفنين.

#### فالاستقال

﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّمْدُودًا الْ وَبَنِينَ شُهُودًا اللهُ وَمَالًا مَّمْدُودًا اللهُ وَبَنِينَ شُهُودًا اللهُ وَمَهَّد تَ لَهُ تَعَدِّدًا اللهُ مَا أَرْهِ قَلُمُ صَعُودًا وَمَهَّد تَ لَهُ تَعَيْدًا اللهُ مَا أَرْهِ قَلُمُ صَعُودًا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) المدثر: ١١ - ١٧.

#### البخسة

والخطاب للرسول - ﷺ - ومعناه: خلّ بيني وبينَ هـ ذا الذي خلقتُه وحيداً، مجرداً من كل شيءٍ آخر، مما يعتز به من مال كثير ممدود، وبنين حاضرين شهود، ونِعَم يتبطر بها ويختال ويطلب المزيد، خلّ بيني وبينه، ولا تَشْغَل بالَكَ بمَكْرِهِ، وكيدِه، فأنا سأتولَىٰ حربَه.

وهنا يرتعش الحسَّ ارتعاشةَ الفزع المُزلَّزل، وهو يتصور انطلاقَ القوةِ التي لا حد لها. . قوةِ الجبار القهار . . لتسحقَ هذا المخلوقَ الضعيف المسكين، الهزيلَ الضئيل! وهي الرعشة التي يُطلقها النصُ القرآني في قلب القارىء والسامع، الأمنين منها، فما بالُ الذي تتجه إليه وتواجهه . . .

ويطيل النصَ في وصف هذا المخلوقِ، وما آتاه الله من نعمه وآلائه، قبل أن يذكر إعراضَه وعناده.

فهو قد خلقه وحيداً، مجرداً من كل شيء حتى من ثيابه! ثم جعل له مالاً كثيراً ممدوداً، ورزقه بنينَ من حوله حاضرين شهوداً، فهو منهم في أنس وعزة، ومهد له الحياة تمهيداً، ويسرها له تيسيراً.

﴿ ثُمُ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ فهو لا يقنع بما أُوتي ، ولا يشكر ويكتفي . اهـ من الظلال باختصار .

سبب نزول هذه الآيات:

روى أنه عليه الصلاة والسلام، قام يوماً في المسجد يقرأ قوله تعالى: ﴿ حَمَ إِنَّ تَعْزِيلُ ٱلْكِئْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ إِنَّ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ إِنَّ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) المؤمن: ١ ـ ٣.

والوليد بنُ المغيرةِ قريبُ منه يسمع قراءته، فلما فطِن النبي ﷺ لاستماعه لقراءته، أعاد قراءة الآية...

فانطلق الوليد حتى أتى مجلسَ قومِه فقال: والله لقد سمعتُ من محمد على \_ أنفأ كلاماً، ما هو من كلام البشر، ولا من كلام الجن!!.

إِنَّ له لحلاوةً! وإِنَّ عليه لطلاوة! وإِنَّ أعلاه لمثمر! وإِنَّ أسفله لمُغدق! وإِنَّ عليه! ثم انصرف إلى منزله.

فقالت قريش: صبأً والله \_ الوليد، والله لتصبأن قريشٌ كلُّهم!.

فقام أبو جهل، وقال: أنا أكفيكمُوه. فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناً... فقال الوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابنَ أخي؟.

فقال أبو جهل: وما يمنعني أن لا أحزن، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يُعَيِّشونَك بها على كِبَر سنِك، ويزعمون أنك زينتَ كلامَ محمد عَلِيْ للهُ لَأَكلَ فضلَ طعامه! فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالاً وولداً؟.

وهل شبع محمد وأصحابه من طعام فيكونَ لهم فضلُ؟.

ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومِه، فقال لهم: تزعمون أن محمداً \_ ﷺ محمداً معنون؟ فهل رأيتموه يَخنن قط؟.

قالوا: اللهم لا!.

قال: تزعمون أنه كاهن. فهل رأيتموه قط تكهَّن؟.

فقالوا: اللهم لا.

قال: تزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟.

فقالوا: اللهم لا ـ وكان ﷺ يُسمَّىٰ الأمينَ قبلَ النبوةِ ـ فقالت قريشُ للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسِه وقدَّر: ﴿فَقَالَ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ ﴾ أي: ما هذا إلا سحر ينقله محمد من غيره عمن قبله ويحكيه عنهم. فهو ساحر، أما رأيتموه يفرِّق بينَ الرجلِ وأهلِه؟ والوالدِ وولده؟ ففرحوا بقوله، وتفرقوا عنه مُعْجَبينَ!.

فنزل قوله تعالى:

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

١ ــ روي أنه كان يُلقبُ الوحيدُ. أي: لا نظير له في ماله وشرفه وجاهه.

٢ ـ معناه: خلَقْتُه منفرداً ذليلًا، لا مال له ولا ولد.

٣ ـ معناه: خلقتُه وحدي.

﴿ وَجَعَلْتُ لَهُمَالًا مَّمْدُودًا ﴾ قيل: كان مالُه أَلفَ دينارٍ. وقيل: مائةَ أَلفِ دينارٍ.

﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ أي: لا يَغيبون، حضوراً عنده لا يسافسرون بالتجارات؛ بل أُجرَاؤهم وخدمُهم يتولَوْن ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم، وكانوا ثلاثة عشرَ. أسلم منهم ثلاثة: خالد، وعمارة، وهشام.

﴿ وَمُهَّدَتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾: مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. وبسطتُ له الرياسة، والمال، والجاه العريض، حتى لُقُب ريحانة قريش، وقيل: ما زال بعد نزول هذه الآية، في نقصان في ماله حتى هلك!.

﴿ سَأَرْهِ قُمُ صَعُودًا ﴾: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ويل وادٍ في جهنم، يهوي فيه الكافر أربعينَ خريفاً

قبلَ أَنْ يبلغ قعرَه! والصَعودُ: جبلٍ من نار، يتصعد فيه الكافر سبعينَ خريفاً، ثم يهوي به كذلك أبداً».

وفي رواية: «صَعود جبلُ في النار من نار، يُكلف أن يصعدَه، فإذا وضع يده ذابت! وإذا رفعها عادت، وإن وضع رجلَه ذابت، وإذا رفعها عادت».

﴿ إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدَّرَ ﴾ أي: أرهقناه صَعوداً لبُعده عن الإيمان؛ لأنه فكر وقدّر، أي: تَروّىٰ ماذا يقول في القرآن حينما سُئِل؟ ففكر ماذا يَختلقُ من المقال! ثم نظر في القرآن مرةً أخرىٰ، ثم عبس وقطّبَ وجهَه، لما لم يجد فيه مَطعناً، ولم يدر ما يقول!.

﴿ لَوَّاحَةً لِلْبَشَرِ ﴾ معنى اللواحة: مُغَيِّرةً، يقال: لوَّحه السفرُ إِذَا غيَّره. والبشر: جمع بشرة. وهي: الجلدة. فالمعنىٰ: أنها تحرق الجلود وتسوِّدُها، وقيل: لواحة: من لاح إذا ظهرَ. والبَشَرُ: الناسُ، أي: تلوح للناس، فتظهر لهم.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَا لَنَارِ إِلَّا مَلَكِيكَةً ﴾ أي: شديدي الخَلْق، لا يُقَاوَمون ولا يُغالبُونَ.

فقال أبو جهل: يا معشرَ قريش! أما يستطيع كلُ عشرةٍ منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟! فنزلت ...

وقد قيل: إن كلدة بن أسيد قال: يا معشرَ قريش! أكفوني منهم اثنين! وأنا أكفيكم منهم سبعةَ عشر، إعجاباً بنفسه!.

وكان قد بلغ من القوة، أنه كان قد يقف على جلد البقرة، ويجاذبه عشرة ينزعوه من تحتِ قدميه، فيتخرقُ الجلدُ، ولا يتزحزحُ عنه.

#### ت ال التدتعت الي

﴿ وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴿ وَالْشَحَىٰ ﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَمَاقَلَى ﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ﴿ وَالْمَا يَعِدُكَ يَتِيمَا فَاوَىٰ ﴾ وَرَجَدَكَ عَايِلًا فَأَغْنَ ﴿ فَاللَّا يَعِمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴿ وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَأَغْنَ ﴿ فَاللَّا يَعِمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴿ وَوَجَدَكَ عَايِلًا فَأَغْنَ ﴾ وَوَجَدَكَ فَحَدِثْ ﴾ .

#### البخسة

هذه السورةُ مكيةُ ، فهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم ، ولقد تأخر الوحي عن رسول اللهِ ﷺ ، مدةً قدَّرها الرواة : أربعينَ يوماً . فقال المشركون : إن محمداً قلاه ربه ! يعني : بغضه ؛ ولم يعد ينزل عليه الوحي بعدَ الآن .

فنزل قوله: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَالضَّاعَانِهِ ﴾ .

أقسم الله بالضحى وهو: النهار. وأقسم بالليل الساجي: الساكن، ما ودعك ربك يا محمد! وما بغضك.

وقيل: يريد الله بالضحى: نورَ الجنةِ. وبالليل الساجي: المظلم، يشير إلى الدنيا، فهي كالليل الساجي إليهم.

فكل مَنْ فيها مُتحيرٌ لا يَعرف مصيرَه، ولا يدري إلى أين المستَقر؟.

فَمَثَلُه كمثل من يمشي في الظلام، لا يهتدي إلى الطريق، إلا بعـدَ تعبٍ وجهد...

أو الضحىٰ: نورٌ في قلوب المؤمنين، والليلُ الساجي: ظلمةٌ في قلوب الكافرين.

أو المراد بالضحى: الوحي السماوي، فهو حينَ ينزل عليك، يُشبه الضّحىٰ في رابعة النهار، وانقطاعه عنك يُشبه الليلَ الساكنَ، المظلمَ الموحشَ.

واختار الله القسم بالضحى والليل: يُريد الحث والترغيب على العبادة فيهما. فما أقبل العُبَّاد في الضحىٰ؟ وما أقل العُبَّادَ والليلُ ساكنَ مظلم؟.

ويَرِيْ بعضُ العلماءِ، أَن وفداً من اليهود، سألوا النبي ﷺ عن قصنة أهل ِ الكهف، وعن الروح، وعن ذي القرنين؟.

فقىال عليه الصلاة والسلام للوفد: «غداً أُخبركُم، ولم يقبل: إن شاءَ الله، فتأخر الوحي.

فقال المشركون: إن محمداً قد قلاه ربه وبغضه. فنزل قوله تعالى: مُعلِلًا سبب تأخير الوحي:

# ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَهِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَلَّهُ ﴾.

ثم ردَّ الله على المشركينَ بقوله: ﴿مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴾ أي: لم يتركك يا محمد! تركَ المودع، وما بغضَك.

وكيف يكون ذلك؟ وأنت الحبيبُ المختار لرسالةٍ كبـرى، ومهمة عظمیٰ.

# ثم قال: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾.

لقد أطلع الله نبيَه محمداً عليه الصلاة والسلام، على ما سينفتح لأمته في الدنيا، فَسُنَ عليه الصلاة والسلام سروراً عظيماً.

فقال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾.

يعني: أنَّ ما ادَّخره الله لك في الآخرة، خير وأبقىٰ وأحسنُ من ذلك. ولقد خَص الله النبي ﷺ، بعطايا كثيرةٍ، ومزايا عِدَّة.

فهو أول مَنْ يفتح بابَ الجنان. وأعطاه الله الكوثـرَ، وهو: نهـر في الجنة: حافتاه من اللؤلؤ، وترابه من المسك الأذفر.

وهو صاحب الحوض المورود: ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلىٰ من العسل، كيزانُه: عدد نجوم السماء، مَنْ شربَ منه لم يظمأ بعدَ ذلك أبداً.

وهو صاحب الشفاعة الكبرى، في فصل القضاء، ففي هذا اليوم الشديدِ الكرب، تتمنى الخلائق الانصراف ولو إلى النار؛ ليعرف كل مصيره، فتقوم الخلائق إلى آدم عليه السلام، فيقولون له: يا أبا البشر! سل ربك الحساب.

فيعتذر آدمُ، بسبب زلةٍ ارتكبها، حيث نهاه عن الأكل من الشجرة، فأكل منها، فيقول: نفسي، نفسي!.

ثم يذهبونَ إلى أبينا إبراهيمَ عليه السلام، فيقولون له: يا خليلَ الرحمٰنِ! سل ربك الحسابَ!.

فيعتذر إبراهيم، ويذكر له ذنباً، لقد كسر إبراهيم الأصنام وحطمها، فلما سُئل مَنْ فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرُهم هذا، وأشار إلى أكبر صنم بعد أن علق الفأس برقبته!.

فيقول: نفسي، نفسي!.

ثم بعد ذلك تتوجه الخلائق إلى عيسىٰ عليه السلام، فيقولون له: يا روحَ اللّهِ وكلمتَه! سل ربكَ الحسابَ!.. فيعتذر عيسى عليه السلام ولا يذكر ذنباً، فيقول: أُدلُكم على النبي العربي الأمي، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فيتوجهونَ إليه، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا لها، أنا لها!.

ثم يتوجه عليه الصلاة والسلام إلى الله، ومعه لواءُ الحمد، فيسجدُ تحت العرش. فيقول له ربه: إرفع رأسك يا محمد! وسل تُعْطَ، واشفعُ تُشفّعُ.

فيرفع رأسه ويقول: يا رب! أسألك القضاء.

لقد أعطاه الله الوسيلة والدرجة الرفيعة، والمقام المحمود.

ثم سَال الله تعسَال : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾.

روي أنه عليه الصلاة والسلام، تلا قولَ إبراهيمَ:

﴿ فَهَن تَبِعَنِي فَإِنَّا مُرمِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾(١).

وقول عيسىٰ عليه السلام:

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِمُ ﴾(١).

فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال اللّهُ تعالىٰ: يا جبريلُ!! سل محمداً عن سببِ بكائه ـ والله يعلم سببَ ذلك ـ.

فقًال جبريل: يا رسولَ اللَّهِ ما يُبكيكَ؟.

فقال النبي ﷺ: ﴿أُمْتِي، أُمْتِي! ﴿.

صعد جبريل إلى السماء، ونزل بالآية الكريمة: ﴿وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٨.

فقال صلوات الله وسلامه عليه:

«إذاً، لا أرضي وواحدٌ من أمتي في النار».

ويقول صلوات الله وسلامه عليه:

«لا أزال أشفع في أمتي، حتى يقولَ لي ربي: هل رضيتَ يا محمد؟! فأقول: نعم رضيت».

ولـذلك ستعم شفاعته جميع المؤمنين، وهذه الآية أرجىٰ آيةٍ في كتاب الله تعالىٰ. وفي رأي على بن أبي طالب. فقد قال رضي الله عنه لأهل العراق:

يا أهل العراق! إنكم تقولون: أرجىٰ آيةٍ في كتاب الله تعالى قوله: ﴿قُلْ يَكِعِبَادِىَ . . . ﴾ الآية (١) ولكننا أهلَ البيتِ، نعتقدُ أن أرجىٰ آيةٍ قوله تعالى: ﴿وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ .

ثم قال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَا وَىٰ ﴾.

لقد كنتَ يتيماً ماتَ أبوكَ، وأنتَ في بطن أمكِ. ثم تُوفيتُ أَمُك وأنت في السادسة من عمرك، فآواك إلى عمِّك أبي طالب، فتولى تربيتَك.

ولقد أمات الله أبويك، فلا يكون لأحـد حق عليك، سـوىٰ خالقِـك ومربيك.

ولقد قال أبو بكر للنبي ﷺ: يا رسول الله! طُفْتُ العرب، فما وجدتُ أُحسنَ منك أُدباً، فمن أُدبك وعلمَك؟!.

<sup>(</sup>١) وتمام الآية: ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنطُواْ مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَعْفُورُ الرَّحِيمُ ﴾. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُواَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.

فقال صلوات الله وسلامه عليه: «أدبني ربي فأحسن تأديبي». ثم قال: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ﴾.

وجدك متحيراً، فهداك بالنبوة. أو المراد بالضلال: ضلالُ العرب، فكانوا على غير هُدَىٰ: فما بينَ عابدِ شجر، ومؤلِّهِ حجرِ، وراكع لحيوانْ! فهداهم بك، وآمنوا بربهم وأسلموا.

ثم قال: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴾.

وجدك فقيراً فأغناك بالعلم والنبوة، وملاً قلبك حكمةً ونوراً، وهُدىً ويقيناً، لم يُغنك الله بالمال: لأن المال عرض زائل، وغادٍ ورائح، أما النبوة: فباقية أبدَ الاباد؛ وذكرُك: باقٍ لا يزول، نعمة عظمىٰ، ومنة كبرى، فأنت الحبيب المختار.

ثم قال: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّيْسِيمَ فَالْاَنْقَهُرُ ﴾.

اليتيم: من فقد أباه ولم يبلغ مبلغَ الرجال!.

فلقد ذقتَ يا محمد مَرارةَ اليتم، فلا تقهر اليتيمَ، ولا تحتقره، فإكرامُ اليتيم واجبُ؛ ولقد حرم الله أكل ماله، فقال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْتُكُونَ أَمُّوَلَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ضَمَّ يتيماً إليه حتى يَستغنيَ وجبتُ له المجنةُ»(١).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط. إلا أنه قال: له أو لغيره، حتى يغنيه الله عنه، وجبت له الجنة.

ثم قال: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَائَنَّهُرَّ ﴾.

السائل: هو صاحبُ الحاجةِ، فلا تنهر السائلَ ولا تزجره؛ بل أكرمه وأعطه؛ فإن لم يكن عندك ما يطلبُ، فرده رداً جميلًا.

ثم قال: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾.

أي: حدَّث الناسَ بنعم اللَّهِ عليك؛ لتشكرَ الله، وليعرفوا فضلَك؛ فأنت خاتم الأنبياء، وصاحبُ الشفاعةِ، وأعطاك اللَّهُ الحوضَ المورودَ، والمقامَ المحمود، وأُعطِيتَ السبعَ المثاني، ونُصِرْتَ بالرعب، وجُعلتْ لك الأرضُ مسجداً وطَهوراً، وأُحِلَّتُ لك الغنائمُ!.

وواجب علينا، أن نتحدث بنعم اللهِ تعالىٰ: فيكون ذلك أدعىٰ للشكر، والله يحبُ أن يرىٰ أثرَ نعمتِه على عبده.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾(١).

#### *تئال اتىدتعس*ال

البخث

روي أنه عليه الصلاة والسلام، بعدَما قرأ هذه الآية قال: أما السابقُ بالخيرات: فيدخلُ الجنةَ بغير حساب!.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۳۲.

وأما المقتصدُ: فيحَاسَبُ حساباً يسيراً!.

وأما الظالم لنفسه: فيُحبَسُ في المقام، حتى يدخله الهَمَّ، ثم يدخل الجنة، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِللّهِ الَّذِي آذَهُ سَكُورٌ مَنَ الْحَزَنُ إِنَّ كَرَبَّنَا لَحَرَنُ إِنَّ كَرَبَّنَا لَحَوْرٌ شَكُورٌ ﴾ (١).

حديث: «سابقُنا سابق، ومقتصدُنا ناجٍ، وظالمُنا مغفورٌ له!»(٢).

قال عقبة: سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآيةِ؟ فقالت: يا بُنيًّ! كلُّهم في الجنة!.

أما السابق: فمن مضى على عهد الرسول على وشهد له بالجنة! . وأما المقتصد: فمن تبع أثره من أصحابه، حتى لحق به! .

وأما الظالمُ لنفسه: فَمِثْلي ومِثْلُكم، فجعلتْ نفسَها رضي الله عنها

. ! !:...

وقيل السابق: من رجحت حسناتُه على سيئاته!. والمقتصد: من استوت حسناتُه وسيئاتُه!. والظالم: من رجحت سيئاتُه على حسناته!. وقيل السابق: الذي باطنه خيرٌ من ظاهره!. والمقتصد: الذي استوى باطنه وظاهره!. والظالم: من كان ظاهره خيراً من باطنه!. وقيل السابق: العالم!.

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٣٤

<sup>(</sup>٢) رواه ابن مردويه، والبيهقي في البعث، عن عمر رضي الله عنه، ورمز السيوطي لحسنه، كما في «الجامع الصغير».

والمقتصد: المتعلم!.

والظالم: الجاهل!.

وقيل السابق: هو الذي لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة!.

والمقتصد: أهلُ الصغائر!.

والظالم: أهل الكبائر!.

#### ت الابتدتع الى

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١).

#### البخسية

فاللَّهُ سبحانه يدعو نوحاً \_ عليه السلام \_ يومَ القيامة فيقول له:

هل بلُّغتَ قومَك الرسالة؟ فيقول: نعم.

فيسأل أُمتَه فتقول: ما جاءَنا نذيرً!.

فيقول الله لنوح: هل لك شاهدٌ على التبليغ؟.

فيقول: نعم يا ربّ! «محمد وأمتُه».

فيجاءُ بهم فيَشهدون عليهم، بأن نوحاً قد بلُّغهم.

يقولون: كيف يشهدون علينا مع تأخرِهم عنا في الزمان؟!.

فتقول الأمة المحمدية: يا ربّ! علمنا من كلامك القديم، وأنت أصدق القائلين: أن هؤلاءِ كانوا مكذبين.

فتَطعن أمةُ نوح في شهادتهم، إلا إذا زكاهم معصوم... فيجيءُ محمد علي في شهادتهم. فيجيءُ محمد علي في فيقول: «أمتي عدول»، فتنفذ شهادتُهم.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٢.

وذلك معنى قولهِ تعالىٰ: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا﴾ أي: عدولاً!. ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ أي: الكفار!. ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ أي: مزكياً لكم!. ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ أي: مزكياً لكم!. وتلك الشهادة لا تكون إلا من خيار الأمة المحمدية (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التاج الحامع للأصول: (١/٠٥).

# آيات الظّهار

# إِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَا لَكِيا مِ اللَّهِ الزَّكِيا فِي

﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسَمَعُ مَعَ اللّهُ عَاوُرُكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ مُونَ مِن مِن فِسَآبِهِ مِمَاهُ كَا أُمَّهَا يَهِ مَاهُ كَا اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ إِلّا اللّهِ وَلَدْنَهُ مُ وَإِنّهُمْ لِيقُولُونَ مُنكَرَاقِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنْ اللّهَ لَعَفُونُ عَفُورٌ إِنَّ اللّهَ لَعَفُونُ عَفُورٌ إِنَّ وَالدّنَهُ مِ وَإِنّهُمْ لِيقُولُونَ مُن اللّهَ عَلَوهُ وَنَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ لَعَفُونُ عَفُورٌ إِنَّ وَاللّهُ عِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ لَعَفُونَ عَفُورٌ اللّهُ وَاللّهُ عِرُونَ مِن نِسَابَمِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ اللّهُ وَاللّهُ عِرُونَ مِن نِسَابَهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ اللّهُ وَاللّهُ عِرُونَ مِن نِسَامَ مَا مُعَمْرَيْنِ مَن مَن لَمْ يَعِدُ فَصِيامُ شَمْرَيْنِ مُناسَعًا عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ مَن لَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّ

#### سبب نزول الآيات:

روي أن خولة بنتَ ثعلبة، امرأة أوس بنِ الصامت، راودها عن نفسها، فأراد مواقعَتها، فأبتُ! فغضب فظاهر منها.

فأتتْ خولةُ رسولَ الله ﷺ، وقالتْ:

يا رسولَ الله! إنَّ أُوساً تزوجني وأَنا شابةٌ مرغوبٌ فيٌّ، فلما كَبِر سني،

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١ - ٤.

وكثر ولدي، جعلني كأمه! وإِنَّ لي صبيةً صِغَاراً، إِنْ ضمَّهم إليه ضاعوا، وإن ضممتُهم إليَّ جاعوا!.

فقال لها عليه الصلاة والسلام: «ما عندي في أمركِ شيءً».

وفي رواية: «ما أراك إلا قد خَرُمْتِ عليه».

فتوقف عليه الصلاة والسلام في أمرها، ولم يبتُّ شيئاً!.

قالت خولةً: يا رسول الله ! ما ذكر طلاقاً، وإنما هو أبو ولدي، وأحبُ الناس إلىّ.

فكان لا يزيد على أن يُجيبها: «ما أراكِ إِلَّا قد حَرُمتِ عليه».

فقالت خولة: أَشْكُو إِلَىٰ اللَّهِ فاقتي ووجدي، وكلما قال لها رسول الله: «حرمتِ عليه» هتفت وشكت إلى الله أمرَها!.

فقال: الشيطان، فهل من رخصة؟.

فقال: نعم: وقرأً عليه الآيات الأربعَ.

فقال له عليه الصلاة والسلام: «هل تستطيع العتقَ، ؟.

فقال: لا والله!.

فقال: «مل تستطيعُ الصومُ»؟.

فقال: لإوالله! لولا أني آكل في اليوم مرةً أو مرتين لكلً بصري، وظننتُ أني أموتُ!.

فقال: «هل تستطيعُ أَن تُطعمَ ستينَ مسكيناً»؟.

فقال: لا والله يا رسول الله! إِلاَّ أَن تُعينني منك بصدقة، فأعانه بخمسة عشرَ صاعاً، وأخرج أوس من عنده مِثْلَه، فتصدق به على ستينَ مسكيناً!.

وتدل هذه الواقعة، على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق، ولم يبقَ له في قلبه سِوىٰ الخالقِ، كفاه الله ذلك المُهِمَ.

والظهار: من الكبائر لقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾(١).

أي: إن هؤلاء المظاهرونَ، ليقولون كلاماً منكراً، تُنكره الحقيقة، ويُنكِره الشرع، وهو كذب وزور وبهتان.

روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعُه الأصوات، ولقد جاءت المجادِلة لله أي : خولة بنت ثعلبة، فكلمت رسولَ الله ﷺ، وأنا في جانب البيت أسمع كلامَها، ويخفىٰ علي بعضه، وتقول: يا رسول الله! أَبْلَىٰ شبابي، ونثرت له بطني، حتىٰ إذا كبر سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، إني أشكو إليك، فما برحَتْ، حتىٰ نزل جبريل بهذه الآيات...

وقد مر بها عمر بنُ الخطابِ رضي الله عنه، في خلافته، والنــاسُ معه فاستوقفته طويلًا! ووعظته وقالت له:

يا عمر! قد كنت تُدعىٰ عميراً، ثم قيل لك: عمر، ثم قيل لك: أمير المؤمنين! فاتقِ الله يا عمر في الرعية؛ فإنه من أيقنَ بالموت، خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامَها! فقيل له:

يا أُميرَ المؤمنين! أتقف لهذه العجوز، هذا الوقوف؟!.

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٢.

فقال رضي الله تعالى عنه: لو حَبَسَتْني من أول النهار إلى آخره، لا زُلتُ إلا للصلاة المكتوبة! أتدرونَ من هذه العجوزُ؟ هي: «خولة بنت ثعلبة» سمع الله قولها من فوقِ سبع سمواتٍ، أيسمعُ ربُّ العالمينَ قولَها، ولا يسمعه عمرُ؟!.

صيغةُ الظهارِ: بأن يقول الرجل لزوجته المظاهر منها: أنت عليَّ كظهر أمي .

#### الظهارُ قبلَ الإسلام:

كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمرٍ من امرأته فيقول لها: «أنتِ عليًّ كظهر أمي». فتحرم عليه، ولا تَطلق منه، وتبقىٰ لا هي حِلَّ له، فتقوم بينهما الصِلات الزوجية؛ ولا هي مطلقة منه، فتجد طريقاً!.

وكان هذا طَرَفاً من العنَّت الذي تُلاقيه المرأَّة في الجاهلية.

والكفارة تجب بالظهار مع العود، ككفارة اليمين، تجب باليمين والحنث.

والكفارةُ: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب.

فإِن لم يجد، فصيامُ شهرين متتابعين.

فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مدً، ولا يجلُ له وطؤُها حتىٰ يُكَفِّرُ(١).

<sup>(</sup>۱) راجع العلماء في موضوع الظهار، وعد إلى كتب الفقه، لينكشف لك أحكام هذا الباب الدقيق.

# برِ الوالبَ رَيْن

#### يُخشى على العاق سوء الخاتمة:

رُوي عن عبدِ الله بنِ أبي أَوْفَىٰ رضي الله تعالىٰ عنه قال: كُنَّا عِنْـدَ النبي ﷺ، فأتاه آتٍ فقال: يا رسولَ الله! شاب يَجودُ بِنَفسه، فقيل له: قلُ لا إِلَّه إِلا الله، فلم يستطعُ!.

فقال عليه الصلاة والسلام: «أكانَ يُصلِّي»؟. فقال: نعم. فنهضَ رسولُ الله ﷺ: ونهضنا معه، فدخل على الشاب. وقال له: «قل لا إِلّه إِلاَّ الله»! فقال: لا أستطيعُ. قال: «لِمَ؟» قال: كان يَعُقُ والدّته!.

فقال النبي ﷺ: «أُحيَّةُ والدَّه؟» قالوا: نعم؛ قال: «أُدعوها». فدعوها، فدعوها، فخاءَت، فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا ابنك؟». قالت: نعم؛ فقال لها: «أُرأيتِ إِن أُجِّجَتُ نارٌ ضَحْمَةٌ، فقيل لكِ: إِن شَفَعْتِ له خَلِّينا عنه، وإلا أُحرَقْناهُ بهذه النار، أَكُنْتِ تَشْفَعين له»؟.

قالت: يا رسول الله إذاً أشفعُ.

قال: «فأشهدي الله وأشهديني! أنَّك قد رَضيتِ عنه».

قالت: اللهم إني أشهِدك، وأشهِدُ رسولَكَ أني قد رضيت عنه!.

فقال عليه الصلاة والسلام: «يا غُلامُ! قُل: لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ وحدَه لا

شريكَ له، واشهَدْ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله». فقالها الغُلام! فقال عليه الصلاةُ والسلام: «الحمدُ لله الذي أنقذَه بي من النار»(١).

# الفروضُ لا تنفع معَ العقوقِ:

وروي عن عَمْروبنِ مُرَّة الجُهني رضي الله تعالىٰ عنه قال: جاءَ رجلُ إلى النبي ﷺ، فقال: ينا رسول الله! شَهِدتُ أَنْ لا إِلَه إِلا الله، وأَنَّكُ رسولُ الله، وصَلَيتُ الخمسَ، وأَدَّيتُ زكاةً مالي، وصُمتُ رمضانَ؛ ما ليَ؟ له يعني من الأجر والثّواب فقال عليه الصلاة والسلام:

«مَنْ ماتَ على هذا كان مع النّبيينَ والصدّيقينَ والشّهداءِ يومَ القيامةِ هكذا \_ ونصَب بينَ أصبُعيه \_ ما لم يَعُقُ والديه»(٢).

# العقوقُ ذنب معجلٌ عقوبتُه:

وروي عن أبي بَكْرَةَ رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:

«كلَّ الذنوبِ يُؤَخِّر منها ما شاءَ إلى يوم القيامة، إلاَّ عقوقَ الوالدين، فإنَّ الله تعالىٰ يُعَجِّلُه لصاحبه في الحياةِ قبلَ الممات، (٣).

## الولدانِ هما الجنةُ والنارُ:

وروي عن أبي أمامةَ رضي الله تعالىٰ عنه، أن رجُلًا قال: يا رسول الله! ما حقُّ الوالدينِ على ولدَيهما؟ قال: «هُما جَنْتُك ونارُك»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، وأحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والطبراني.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه.

# بِرُّ الوالدينِ من أحبِّ الأعمال ِ إلى الله تعالىٰ:

وروىٰ الشيخانِ مرفوعاً: أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ رضي الله تعالىٰ عنه قال: يا رسول الله! أَيُّ العملِ أَحبُ إِلَىٰ اللَّهِ تعالىٰ؟.

قال: «الصلاةُ على وقتها». قال: ثم أيُّ؟ قال: «بِرُّ الوالدّيْنِ».

# الجنةُ تحت أقدام الأمهاتِ:

روى أبو يعلىٰ والطبراني؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! إني أَشتَهي الجهادَ، ولا أُقدرُ عليه! فقال عليه الصلاة والسلام:

«هلْ بقيَ من والديْكَ أُحدٌ»؟ قال: أُمي. قال: «فاتَّقِ الله في بِرِّها، فإذا فعلتَ ذلك، فأنتَ حاجٌ ومُعتَمِرٌ ومجاهدٌ».

وفي رواية: قلت: يا رسول الله! إني أريدُ الجهاد: فقال: «أُمُّك حيةٌ؟» قلت: نعم: قال: «إلزَمْ رِجلَها فَثَمَّ الجنةُ».

## أنتَ ومالك لأبيك:

وروي أنَّ رجلًا جاء إلىٰ النبي ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إِنَّ لي مالًا وولداً، وإِنَّ أَبِي يُريدُ أَن يجتاحَ مالي!.

فقال له رسولُ الله ﷺ: «أَنتَ ومالُكَ لأبيكَ، (١).

#### نموذج شعري:

عَلَيْكَ بِسِرِّ الوَالدينِ كِلَيْهِما ولا تَصْحَبَنْ إلا تَقِيًّا مُهَذَّباً ولا تَصْحَبَنْ إلا تَقِيًّا مُهَذَّباً وقارن إذا قارنت حُراً مُؤدَّباً

وبرِّ ذُوي القُربيٰ وبرِّ الأباعدِ عَفِيفاً ذكياً مُنجِزاً للمواعدِ فَتَى مِنْ بني الأَّرارِ زينَ المشاهدِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، عن علي رضي الله عنه.

وكُفّ الأذى واحفظ لسانك واتّقِ ونافسْ بِبَدْل المال في طَلَبِ العُلا وكُنْ وَاثِقاً بِاللّهِ في كل حادثٍ وبسالله فاستَعْصِم ولا تَسرُجُ غَيرَه وعُضَ عن المكروه طَرْفَكَ واجْتنبُ وقصال بعضهم:

غَذَوتُك (١) مَولوداً ومُنتُك (١) يافِعاً إذا لَيلةً ضافَتْكَ بِالسُّقْمِ لِم أَبِتُ كَأْنِي أَنَا المطروق (١) دونَك بالذي تَخافُ الرّدى (١) نفسي عليك، وإنها فلما بلغت السِّن والغاية التي علملت جيزائي غِلظةً وفَظاظَةً (١) فليتَاكَ إذا لم تَرْعَ حَقَ أبوتِي فليَّتَاكُ إذا لم تَرْعَ حَقَ أبوتِي تَسْراهُ مُعَدًا للفِياك كأنه تَرْنُ كأنه تَرْنُ كأنه

فَدَيْتُكَ في وُدِّ الخليلِ المُساعِدِ بهِمَّةِ محمودِ الخلائقِ ماجِد يَصُنْكَ مَدى الأيامِ من شرِّ حَاسِدِ يَصُنْكَ مَدى الأيامِ من شرِّ حَاسِدِ ولا تَكُ في النَّعمَاءِ عنه بجاخِد أَذَى الجارِ واستَمْسِك بحبل المحَامِدِ

تُعَلَّرُ " بِمَا أَجْنِي عَلَيكَ وَتُنهَلُ () لِسُقْمِكَ إِلاَّ سَاهِراً أَتَمَلَّمَ لُ () لِسُقْمِكَ إِلاَّ سَاهِراً أَتَمَلُمَ لُ () طُرِقْتَ بِهِ دُونِي، فَعِينِي تَهْمُلُ () لَتَعْلَمُ أَنَّ الموتَ وقتُ مُؤجَّلُ لِتَعْلَمُ أَنَّ الموتَ وقتُ مُؤجَّلُ إِلِيها مَدَىٰ ما كنتُ فيك أَوْمِلُ لِلهَا مَدَىٰ ما كنتُ فيك أَوْمِلُ كَلَّمُ المُتَفضلُ كَانتُ المُنْعِمُ المُتَفضلُ فعلتَ كما (١٠) الجارُ المجاورُ يَفعلُ فعللَ عَلَى أَهلِ الصوابِ مُوكِّلُ بِرَدِّ عَلَى أَهلِ الصوابِ مُوكِّلُ بِهِ المُوكِلُ المُوابِ مُوكِّلُ المُحَلِينَ عَلَى أَهلِ الصوابِ مُوكِّلُ بَيْنَا المَا الصوابِ مُوكِّلُ المُحَلِيلُ المُوكِلُ المُحَلِّدُ المُحَلِّدُ المُوكِلُ المُوكِلُ المُحَلِّدُ المُوكِلُ المُحَلِّدُ المُوكِلُ المُحَلِّدُ المُحَلِّدُ المُحَلِّدُ المُوكِلُ المُوكِلُ المُحَلِّدُ الْمُحَلِّدُ المُحَلِّدُ المُحْلِيلُ المُحْلِي المُولِ المُحْلِيلُ المُحْلِي المُحْلِيلُ المُحْلِيلِ المُحْلِيلُ المُحْلِيلُ المُحْلِيلِ المُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ المُعْلِيلُ المُحْلِيلُ المُحْلِيلُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِيلُ المُعْلِيلُ المُعْلِيلُ الْمُحْلِيلُ المُعْلِيلُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُحْلِقِيلُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

<sup>(</sup>١) غذوتُ الصبي باللبن، من باب عدا، أي: ربيته.

<sup>(</sup>٢) قمت بكفايتك.

<sup>(</sup>٣) علله بالشيء: لَهَّاه به.

<sup>(</sup>٤) من النهل وهو الشرب أولاً، من باب طرب، وهو استعارة مكنية.

<sup>(</sup>٥) إذا لم يستقر من الوجع، أتململ: أتقلب.

<sup>(</sup>٦) طرق من دخل دخل، فهو طارق إذا جاء ليلًا.

<sup>(</sup>٧) هملت عينه: إذا فاضت، وبابه نصر.

<sup>(</sup>۸) ردی: من باب صدی إذا هلك.

<sup>(</sup>٩) فظ يفظ فظاظة إذا هلك.

<sup>(</sup>١٠) الكاف: حرف جر وتشبيه، والمصدر المؤول من ما وما بعدها، في محل جر، والتقدير: فعلت كفعل الجار المجاور.

#### نموذج نسري:

عن طاوس عن أبيه قال: كان رجل له أربعة بنينَ، فمرض، فقال أحدُهم:

إما أن تُمرِّضوه \_ أي تتعهدوه بالخدمة \_ وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أُمرِّضه وليس لي من ميراثه شيء؟!.

قالوا: بل تُمرضُه وليس لك من ميراثه شيء. فمرَّضه حتى مات، ولم يأخذ من ميراثه شيئاً!.

قال: فأتِيَ في المنام فقيل له: إئت مكانَ كذا وكذا، فخُذ منه مئة دينار!. فقال: أفيها بركةً؟ قال: لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته.

فقالت: خذها، فإن من بركتها أن نكتسي منها ونعيش بها.

فلما أمسىٰ أتي في النوم، فقيل له: إنتِ مكانَ كذا وكذا، فخذ منها عشرة دنانير!.

قال: أفيها بركةً؟ قالوا: لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته، فقالت له مثلَ ذلك.

فأبىٰ أَن يأخذَها، فأتِيَ في الليلة الثالثةِ، فقيل له: إِنْتِ مكانَ كذا وكذا، وخذ منه ديناراً!.

قال: أفيه بركةً؟ قالوا: نعم!.

قال: فذهب فأخذ الدينار، ثم خرج به إلى السوق، فإذا هو برجل يحمل حوتين، فقال: بكم هما؟ قال: بدينارٍ. فأخذهما منه وانطلق بهما إلى بيته. فلما شقهما، وجد في بطن كلّ واحدٍ منهما دُرةً لم يَـرَ الناسُ مثلَها!.

فبعث المَلِكُ يطلب درةً يشتريها، فلم توجد إلا عنده. فباعها بثلاثينَ وقرأ \_ حملًا فهما رآها المَلِكُ قال:

ما تصلح هذه إلا بأختٍ، فاطلبوا أُختَها ولو أَضعفتُم الثمنَ إفجاءوهُ، فقالوا: أعندك أُختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك؟.

قال: نعم، فأعطاهم الثانية بضعف ما باع به الأولى!.

#### نمسوذج:

كان في بني إسرائيل رجلً غني، وله ابنُ عم فقير، ولا وارثُ له سواه. فلما طال عليه موتُه، قتله ليرثُه! وحملَه إلى قرية أخرى، فألقاه بفنائهم... ثم أصبح يطلب ثأره، وجاء بناس إلى موسى عليه السلام، يَدَّعي عليهم القتل! فسألهم موسى عليه السلام، فجحدوا. فاشته أمرُ القتيل على موسى عليه السلام، فسألوه أن يدعو الله ليبين

نحن نسألك عن أمر القتيل، وتأمرنا بذبح بقرة؟ قالوا ذلك: لبُعد ما بينَ الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما الحكمة فيه؟!.

لهم حالَ القاتل. فأموهم بذبح بقرة... فـ ﴿ قَالُوٓ ٱلْنَاخِذُنَا هُزُوَّا ﴾؟؟.

فقال موسى عليه السلام: ﴿ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ ﴾. أي: أن أكون من المستهزئين بالمؤمنين.

فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل، استوصفوها!. ولو أنهم عَمدوا إلى أدنى بقرةٍ فذبحوها لأجزأت عنهم؛ ولكنهم شددوا على أنفسهم، فشدد اللَّهُ عليهم؛ وكان تحت ذلك حكمة، وهي: أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح، له ابن طِفْل، وله عِجْلَة، فأتى بهذه العجلة إلى غَيضةٍ وقال:

اللهم إني أستودِعُك هذه العجلة لابني حتى يكْبُرَ! ومات الرجل، وصارت العجلة في الغيضة: (عواناً) - أي لا مسنّة ولا صغيرة - وكانت تهرب من كل مَن رآها.

فلما كَبِرَ الابنُ، وكان بارًا بوالدته؛ فكان يَقْسِمُ الليلةَ ثلاثَ أَثلاثٍ: يصلي ثلثاً، وينام ثلثاً، ويجلس عند رأس أمه ثلثاً.

فإذا أُصبح انطلق فاحتطبَ على ظهره، ويأتي به السوق، فيبيعه بما شاءَ اللّهُ: ثم يتصدق بثلثه، ويأكلُ ثلثَه، ويعطي أُمه ثلثَه.

فقالت له أمه يوماً: إِن أَباك ورَّثَك عِجْلَة، استودعها الله في غيضةِ كذا، فانطلق وادعُ إِلهَ إِبراهيمَ وإِسماعيل، وإسحاق ويعقوب، أَن يردَها عليك!.

وعلامتُها: أنك إذا نظرت إليها تُخيل إليك أن شُعاع الشمس يَخرج من علدها.

وكانت تسمى «المذهّبة» لحُسنها وصُفْرَتها.

فأتى الفتى الغيضة، فرآها ترعى، فصاح عليها قائلًا: أعزم عليكِ بإله إبراهيمَ وإسماعيل، وإسحاق ويعقوب!.

فأقبلت تسعىٰ حتىٰ قامت بينَ يديه، فقبض على عنقها يقودها، فتكلمت بإذن الله تعالىٰ وقالت:

أيها الفتى البارُّ بوالدته! اركبني فإنَّ ذلك أَهونُ عليك!. فقال الفتى: إن أُمي لم تأمرني بذلك؛ ولكن قالت لي: خذ بعُنقِها.

فقالت البقرة: بإله بني إسرائيل، لو ركبتني ما تقدر عليَّ أبداً! فانطلِقْ فإنك لو أمرتَ الجبل أن يُقْطَعَ من أصله، وينطلقَ معك لفعل «ببرِّك بأمك»، فسار الفتى بها إلى أمه.

فقالت له: إنك فقير لا مالَ لك، وقد شَقَّ عليك الاحتطابُ بالنهار، والقيامُ بالليل، فانطلق فبع هذه البقرةَ!.

قال الولد: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير، ولا تَبعْ بغير مشورتي! \_ وكان ثمنُ البقرةِ ثلاثةَ دنانير \_ فانطلق بها إلى السوق، فبعث اللهُ مَلَكاً ليُري خَلْقَهُ وقُدْرَتَهُ، وليختبرَ الفتى، وكيف بِرُه بوالدته، وكان الله به خبيراً.

فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير، وأشترط عليك رضا والدتى.

فقال الملَك: لك ستة دنانير، ولا تستأمر والدتك!.

فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها، لم آخذه إلا برضا أمي، فردها إلى أمه. فأخبرها بالثمن.

فقالتْ: ارْجِعْ وبعها بستةِ دنانيـرَ، على رضا مني!.

فانطلق بها إلى السوق؛ وأتى الملكُ فقال: استأمرتَ أُمَّك؟ قال: إنما أمرتني ألا أَنْقُصَها عن الستة، على أن أستأمرها.

فقال الملَك: فإني أعطيك اثني عشر، على ألا تستأمرَها. فأبيٰ، ورجع الفتيٰ إلى أمه، فأخبرها بذلك.

فقالت: إِنَّ الذي يأتيك ملَكٌ في صورة آدمي، ليُجربَك! فإذا أتاك فقل له: أَتَأْمَرِنَا أَن نبيعَ هذه البقرةَ أم لا؟ ففعل الولد.

فقال له المَلكُ: اذهب إلى أمك وقل لها: أمسكي هذه البقرة! فإن موسى بنَ عِمران يشتريها منكم، لقتيل يُقتل في بني إسرائيل، ولا تبيعوها إلا بملءِ مَسْكِها - "جلدها - دنانيرُ! فأمسكوها.

وقدّر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرةِ بعينها، فما زالوا

يتواصفوها حتى وصف لهم تلك البقرة، مكافأةً للولد على برِّهِ بوالدته، فضلًا من الله ورحمة.

ثم إن الله تعالىٰ، أمر موسىٰ عليه السلام، أن يأمر قومه بضرب القتيل ببعضها، فلما فعلوا ذلك، قام القتيل حياً بإذن الله تعالىٰ، وأوداجُه تَشخُبُ دماً وقال: قتلني فلان ـ أي ابنُ عمِه ـ ثم سقط ميتاً مكانه.

فحُرِم قاتِلهُ مِيراثه!.

## عقوبة العاقِ في القبر:

وعن العوَّام بن حَوْشبِ رضي الله تعالىٰ عنه قال: نزلتُ مرةً حياً، وإلى جانب ذلك الحي مَقبرةً، فلما كان بعد العصر، انشق منها قبرٌ فخرج رجل: رأسهُ رأسُ حمارٍ، وجسدُه جسدُ إنسانٍ، فنَهَق ثلاثَ نهقاتٍ، ثم انطبق عليه القبر!.

فإذا عجوز تغزُل شَعراً، أو صوفاً، فقالت امرأةً: ترى تلك العجوزَ؟. قلت: ما لها؟ قالت: تلك أمُّ هذا؟ قلت: وما كانت قصتُه؟.

قالت: كان يشرب الخمرَ، فإذا راحَ تقول له أُمُّه: يا بُنَيَّ! اتقِ اللَّهَ إلى متىٰ تشرب هذه الخمرَ؟.

فيقول لها: إنما أنتِ تنهقينَ كما ينهق الحمارُ!.

قالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات، ثم ينطبق عليه القبر(١).

<sup>(</sup>۱) «الترغيب والترهيب» (۳۳۲/۳).

ولقد ذكرنا في قسم التفسيرِ من هذا الكتابِ، معنى قوله تعالى: 
﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ٱلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ ﴾.

فارجع إليه إن شئت، ولو أردنا بسط هذا الموضوع، والتعرض لمعاني بعض الآيات المتعلقة به، لضاق بنا هذا الكتاب(١).

<sup>(</sup>١) راجع كتابي «صوت المنبر» ص [٢٠٨] تحت عنوان: «الولد والوالدان» جـ ١.

# الوغظُ وَالرقتَ أَيِقِ (')

## الأبرص<sup>(۲)</sup> ـ والأقرع<sup>(۳)</sup> ـ والأعمى<sup>(٤)</sup>:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول:

«إِنَّ ثلاثةً في بني إسرائيلَ: أبرصَ، وأقرعَ، وأعمىٰ بدا<sup>(ه)</sup> لله عز وجل أن يَبتليَهم (٦)، فبعثَ إليهم مَلَكاً: فأتى الأبرصَ.

فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟.

قال: لونٌ حسنٌ، وجِلدٌ حسنٌ، قد قذِرَني (٧) الناسُ!.

قال: فمَسَحَ فذهَبَ عنه، فأعطيَ لوناً حَسَناً، وجِلداً حَسناً.

<sup>(</sup>۱) والرقائق: جمع رقيقة، وهي ما تُرقق القلبَ وتؤثر فيه: آية قرآنية، أو حديث نبوي، أو موعظة خطيب؛ أو آية كونية: كحيوان عجيب المخلقة، أو رؤية الجبال الشاهقة، أو البحار الزاخرة، أو رؤية مبتلىٰ، ونحوِ ذلك، مما يجلب الخوف والمخشية من الله تعالىٰ اهه. من التاج باختصار.

<sup>(</sup>٢) الأبرص: هو الذي ابيض ظاهر بدنهِ لفساد مِزاجه.

<sup>(</sup>٣) الأقرع: هو من ذهب شعر رأسه بآفة.

<sup>(</sup>٤) الأعمى: معروف، هو من ذهب بصره.

<sup>(</sup>٥) بدا: أي سبق في علم الله، فأراد إظهارَه، لا أنه ظهر له بعد أن كان خافياً، إذ ذاك محال في حق الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٦) يبتليهم: أي يختبرهم ليميز الخبيث من الطيب، وليظهر الشاكر من غيره.

 <sup>(</sup>٧) قذرني: أي اشمأزوا من رؤيتي، وعدوني في نظرهم مستقذراً، وكرهوني لما نزل بي
 من البلاء!.

قال: أيُّ المال أحبُّ إليك؟.

قال: الإبل، فأعطى ناقةً عُشَراءً(١)، فقال: يُبارَكُ لك فيها.

وأتى الأقرعَ فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟.

فقال: شَعرٌ حسن، ويَذهبُ عني هذا، قد قَذِرَني الناسُ!.

قال: فمسَحَه فذهبَ عنه، وأعطى شَعراً حسناً.

قال: فأي المالِ أحبُ إليك؟ قال: البقرُ. فأعطاهُ بقَرةً حاملًا، وقال: يُبارَكُ لك فيها.

وأتى الأعمى، فقال: أيُّ شيءٍ أحب إليك؟.

قال: يَرُدُّ اللَّهُ إِلَى بَصري، فأبصِرُ به الناسَ.

قال: فمسحّهُ فردّ له إليه بصره.

قال: فأيُّ المالِ أُحبُ إليك؟ قال: الغَنمُ. فأعطاه شاةً والداً<sup>(۱)</sup>، فأنتج هذا ان، وولد هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبلِ، ولهذا وادٍ من البقر، ولهذا وادٍ من الغَنم.

ثم إنه أتى الأبرصَ في صُورته وهيئته، فقال: رجلٌ مسكينٌ، تقطّعتُ بيَ الحِبال في سَفَري، فلا بلاغ (٢) اليومَ إلا بالله ثم بكَ، أسألُك بالذي أعـطاكَ اللوْنَ الحسنَ، والجلدَ الحسنَ، والمالَ: بَعيراً أَتبَلّغُ عليه في سفري!.

<sup>(</sup>١) عشراء: بضم العين وفتح المعجمة، هي الحامل التي أتى على حملها عشرةُ أشهر من يوم طروقها الفحل، وهي أنفَسُ الإبل عند العرب.

<sup>(</sup>٢) الوالد: هي ذات الولد، أو ما كانت حاملًا.

<sup>(</sup>٣) البلاغ: هو ما يبلغ به الإنسان غرضه، أي: فلا كفاية لي إلا بالله، ثم بك.

فقال له: إن الحقوقَ كثيرةً. فقال له: كأني أُعرفُك! أَلم تكن أُبرصَ يَقذَرُكَ الناسُ، فقيراً فأُعطاك الله!.

فقال: لقد وَرِثْتُ كابراً عن كابرٍ<sup>(۱)</sup>! فقال: إِن كنتَ كاذباً فَصَيَّرك<sup>(۲)</sup> الله إلى ما كنتَ!.

وأتى الأقرعَ في صورته وهيئته، فقال له مثلَ ما قال لهذا؛ فرد عليه مثلَ ما رد عليه هذا! فقال: إن كنتَ كاذباً، فصيرك الله إلى ما كنتَ!.

وأتىٰ الأعمىٰ في صورته، فقال: رجلٌ مسكينٌ، وابنُ سبيل، تقطَّعَتْ بي الحِبالُ في سفري، فلا بلاغ اليومَ إلا بالله، ثم بك؛ أسألُك بالذي ردُّ عليك بصرَكَ: شاةً أتبَلَّغُ بها في سفري!.

فقال: قد كنتُ أَعْمَىٰ فردَّ الله بصري، وفقيراً فقد أَغناني، فَخُذ ما شُئْتَ! فوالله لا أَجْهَدُك (٣) اليومَ بشيءٍ أُخذتَه لله!.

فقال: أَمْسِكْ مَالَكْ! فإنما ابتليتُم؛ فقدْ رَضِي الله عنك، وسَخِط على صاحبيك، (1).

<sup>(</sup>١) كابراً عن كابر، أي: ورثت المال عن آبائي وأجدادي، حالَ كونِ كل واحدٍ منهم كبيراً، ورث عن كبير فكذب ـ والله ـ وجحد نعمة الله، وكفر بها فاستحق السلب.

<sup>(</sup>٢) فصيرك الله: عبر بالماضي لقصد المبالغة في الدعاء عليه، ولتحقق وقوعه. والشرط ليس على حقيقته؛ لأن «الملك» لم يشك في كذبه.

<sup>(</sup>٣) أجهدك، أي: أشق عليك في رد شيء تطلبه مني، ولا أمنعك شيئاً تأخذه، معترفاً بالماضي، وشاكراً للحاضر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

## أسلوب رائع في الترغيب في العلم:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، أنه مرَّ بسوق المدينةِ، فوقف عليها فقال : يا أُهلَ السوقِ ما أعجزَكُم؟ قالوا: وما ذاكَ يا أَبا هريرةَ؟.

قال: ذاكَ ميراثُ «محمدٍ» ﷺ، يُقْسَمُ وأننم هنا، ألا تَذهبونَ فتأخذونَ نصيبَكم منه! قالوا: وأينَ هو؟.

قال: في المسجد. فخرجوا سِراعاً، ووقف أَبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة! لقد أتينا المسجد، فدخلنا فلم نرَ فيه شيئاً يُقسَمُ!.

فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟.

قالوا: بلىٰ؛ رأينا قوماً يُصلون، وقوماً يَقرؤُن القرآن، وقوماً يتذاكرون الحلالَ والحرام.

فقال لهم أبو هريرة: وَيْحَكم! فذاك ميرانُ «محمدٍ ﷺ»(١).

## المسجد مدرسة الإيمان:

عن أبي أمامة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي على قال:

«مَنْ غدا إلى المسجد لا يُريد إلا أن يتعلمَ خيراً، أو يعلمَه، كان له كأجرِ حاجٌ تامةً حِجتُه» (٢).

## ريساض الجنسة:

عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني.

«إِذَا مررتم برياض الجنةِ فارتعوا! قالوا: يا رسولَ الله! وما رياضُ الحنةِ؟ قال: مجالسُ العلمِ»(١).

## موعظة لقمان لابنه:

عن أبي أمامةً رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

رَإِن لقمانَ قال لابنه: يا بُنيَّ عليكَ بمجالسة العلماء! واسمعْ كلام الحكماء! فإنَّ الله ليُحيى القلبَ الميتَ بنور الحكمةِ، كما يُحيى الأرضَ الميتة بوابل المطر» (٢).

#### خير الجلساء:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله! أيُّ جلسآئنا خيرٌ؟ قال:

«مَنْ ذَكَّرَكُم الله رؤيتُه، وزادَكم في علمكم منطقُه، وذكركم بالآخرة عَمَلُه»(٣).

## أُدَبُ المتعلم :

عن أبي هريـرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ:

«تعلَّموا العلم، وتعلَّموا للعلم: السكينة، والوقار، وتواضعوا لِمَن تَعلَّمون منه»(٤)!.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٢) لقمان: حكيم، وليس بنبي، باتفاق الجمهور، وهو من أسرة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يوآزر سيدنا داود عليه السلام؛ وسئل: فيما بلغت الحكمة؟ قال: بصدق الحديث، وأداء الأمانةِ، وتركِ ما لا يعنيني.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني.

## التعوذُ من العلم الذي لا ينفع:

عن زيدِ بنِ أَرقمَ رضي الله تعالىٰ عنه أن رسولَ الله ﷺ كان يقول:

«اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن علم لا ينفعُ، ومِن قلبٍ لا يخشعُ، ومِن نفسٍ لا يخشعُ، ومِن نفسٍ لا تشبعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها»(١).

## الصبر على ثلاثة أقسام:

صبرٌ على البلاءِ، وصبرٌ على الطاعة، وصبرٌ عن المعصية.

والذي يعين على الأول ثلاثةُ أشياءً:

١ ـ ملاحظة حُسنِ الجزاءِ، بأن يُلاحظ مَنْ أصيب ببلاءٍ أنه بصبره عليه
 يؤجره اللّه أجراً جزيلًا، كما وعد بقوله تعالىٰ:

## ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١).

يُحكى عن امرأةٍ من العابدات، أنها عثرت فانقطعت أصبعها فضحكت! فقيل لها: أتضحكين وقد انقطعت أصبعك؟.

فقالت: حلاوةُ أُجرِها، أنستني مرارةُ ذِكْرِها!.

٢ ـ انتظار الفرج، فإن انتظار الفرج ومراقبته يخفف حمل المشقة مع قوة الرجاء.

#### قال بعض الأدباء:

يا صاحبَ الهم مُنْقَطِعُ أَبْشِرْ بخيرٍ فإنَّ الفارِجَ الله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>۲) الزمر: ۱۰.

اليَاسُ يَقْطَعُ أَحياناً بِصاحِبه لا تَيْأَسَنَ فإنَّ الصَّانعَ اللَّهُ للهُ الصَّانعَ اللَّهُ قد يُحْدِثُ اللَّهُ بَعدَ العُسْرِ مَيْسَرةً لا تَحْدِزَعَنَ فإن الكافيَ اللَّهُ لا تَحْدِزَعَنَ فإن الكافيَ اللَّهُ

٣ - ذِكْرُ النِعَم، لأن مَنْ عدَّ نِعَمَ اللَّهِ عليه، هان عليه, ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أيادي اللَّهِ ونعمِه: كقطرةٍ في بحر.

تَ ال استرَّعَ اللهُ : ﴿ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾ (١).

والذي يعين على الثاني ثلاثةُ أشياءَ:

١ - بالمحافظة عليها دواماً.

٢ ـ برعايتها إخلاصاً.

٣ ـ بتحسينها علماً.

وللصبر عن المعصية: سببان، وفائدة.

أما السببان:

١ ـ الخوف من الوعيد المترتب عليها.

٢ ـ الحياءُ من الله تعالىٰ ٢

والثاني: أقرب من الأول، لأن صاحبه حاضرٌ معَ الله، والأول حاضر مع العقوبة.

## وأما الفائدة:

فالإبقاء على الإيمان، لأن المعصية لا بد أن تُنقِصَ الإِيمَانَ، أو تَذهبُ به رأساً، أو تُضعف قوتَه، أو تُطْفِيءَ نورَه.

<sup>(</sup>١) النحل: ١٨.

#### القلب وأقسامه:

أخرج الإمامُ أحمدُ بإسناد جيد؛ عن النبي عَلَيْ أنه قال:

«القلوبُ أربعة: قلبٌ أُجردُ فيه مثلُ السراجِ يَزهَرُ، وقلبُ أَغلفُ مربوطُ على غِلافه، وقلبٌ منكوسٌ، وقلبٌ مصفّح».

١ ـ فأما القلب الأجرد: فقلبُ المؤمنِ، سراجُه فيه نورُه، أي أجرد عن الصفاتِ الذميمة، لا حقدً فيهِ ولا غِش ولا متكر ولا حسد.

٢ ـ وأما القلب الأغلف: أي مختومٌ عليه، وهو قلب الكافر.

٣ ـ وأما القلب المنكوس: فهو قلب المنافق، عرف ثم انتكس.

٤ .. وأما القلب المُصَفَّحُ: ففيه إيمانٌ ونفاق!.

فَمثَل الإيمانِ فيه: كمثل البقلةِ يمدها الماءُ الطيب.

ومثَل النفاقِ فيه: كمثل القَرْحةِ<sup>(۱)</sup> يمدها القيحُ، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه!.

فإن غلبت مادة الإيمان، أثبت في ديوان المؤمنين. وإن غلبت مادة النفاق، أثبت في ديوان المنافقين(٢).

## موت القلب:

حُكِي عن شقيقِ البلخي أنه قال: كان إبراهيم بنُ أدهَم يمشي في المه .ة، فاجتمع إليه الناسُ فقالوا:

مَا بِالنَّا نَدْعُو فَلَا يُستَجَابُ لِنَا؟ وإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُول: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْدُعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُورٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) القرح بالفقح الجراح، وبالضم ألم الجراح.

<sup>(</sup>۲) «الرياض النضرة، في تفسير الفاتحة والبقرة»: (۲۲۴/۱).

<sup>(</sup>٣) المؤمن: ٢٠.

فقال: يا أُهلَ البصرةِ! قد ماتت قلوبُكم بعشرة أشياءَ، فكيف يُستجابُ لكم؟.

- ١ ـ عرفتُم اللَّهَ، ولم تُؤدوا حقُّه!.
- ٢ قرأتم القرآنَ، ولم تَعملوا به! .
- ٣ ادعيتم حبُّ الرسولِ ﷺ، وتركتُم سنتَه!.
  - ادعيتُم عداوة الشيطانِ ، وأطعتموه! .
  - ٥ ـ ادعيتم دخولَ الجنةِ، ولم تَعملوا لها! .
- ٦ ادعيتم النجاةَ من النار، ورميتُم فيها أَنفسَكم!.
  - ٧ ـ قلتم الموتُ حق، ولم تستعدوا له!.
  - ٨ اشتغلتم بعيوب الناس، وتركتم عيوبكم!.
    - ٩ ـ دفنتم الأموات، ولم تعتبروا!.
  - ١٠ أكلتم نعمة اللَّهِ، ولم تشكروه عليها(١)!.

#### دواء القلوب:

قال سيدي إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى، دفين منطف(٢): دواءُ القلب خمسة أشياء:

(۱) فرضي الله تعالى عن هذا العالم النحرير، والزاهد الكبير، والطبيب الوقاف، الذي شخص المرض، ووقف على الداء، وبين بأن أبواب السماء مفتوحة، وعطاء الله محقق، وكرمه واسع، وغناه لا يدخل تحت حد!.

إلا أن الإجابة لم تتأخر إلا بما قدمته أيدينا، من اجتراح السيئات، وفعل المخالفات، وأكل الحرام!.

(٢) قرية شرقي جبل أريحا، بسورية.

١ - قراءة القرآن بالتدبر.

٧ ـ وخلاءُ البطن.

٣ ـ وقيام الليل.

٤ - والتضرع عند السحر.

ه ـ ومجالسةُ الصالحينَ.

#### وقال بعضهم:

القلبُ لا يخلو من حلاوة المحبة؛ إما محبةَ الدنيا، وإما محبةَ الله.

وهما في القلب: كالماء، والهواء في القدح، فالماء إذا دخل في القدح خرج الهواء، ولا يجتمعان(١).

## من روائع الأسلوب الحكيم:

عن عبدالله بن سلمان، عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْ قال: جاءَ رجلٌ يومَ خيبر إلى النبي عَلِيْ فقال: يا رسول الله! لقد ربحتُ اليومَ رِبْحاً، ما ربحه أحدٌ من أهل هذا الوادي، قال عليه الصلاة والسلام:

«وَيْحَكَ وما ربحتَ؟». قال: ما زلتُ أبيع وأُبتاع؛ حتى ربحتُ ثلاثمائة أوقيةٍ!.

<sup>(</sup>١) لا علاج للقلب أنجع من الإعراض عن الدنيا، والإقبال على الأخرة، مع الاشتغال بالذكر الدائم، حتى ينطبع حب المذكور في قلبه!.

فإذا ذاق القلب حلاوة حب الله، أعرض عن حب غيره، وإلا فمن لازِمِهِ التعلق بالمكونات والاشتغال بها عن المكون!.

وقد قال «حبر الأمة» سيدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الدنيا خمر، فمن شرب منه لم يُفق إلا وهو في عسكر الموتى خائب، خاسر، نادم!.

فقال ﷺ: «أفلا أُنبِئُك بخيرِ ربح ؟». فقال: ما هو يا رسول الله؟! قال: «ركعتين بعدَ صلاة»(١).

## المؤمن والإيمان:

عن صهيب بنِ سِنانٍ رضي الله تعالىٰ عنه، أن رسول الله ﷺ قال:

«عجباً لأمر المؤمن! إِنَّ أمره كلَّه له خيرٌ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاءُ شكر، فكان خيراً، وإن أصابته ضراءُ صبرَ، فكان خيراً، وإن أصابته ضراءُ صبرَ، فكان خيراً» (٢).

عن عبدالله بنِ مسعود رضي الله تعالىٰ عنه: وسأله رجل: ما الصراط المستقيمُ؟.

قال: تركنا محمد ﷺ في أدناه، وطرفُه في الجنة، وعن يمينه جوادٌ، وعن يمينه جوادٌ، وعن يسلم عن يمينه جوادٌ، وعن يساره جوادٌ. وثُمَّ رجالٌ يدعونَ مَنْ مرَّ بهم! فمن أُخذ في تلك الجوادُ انتهت به إلى النار!.

ومَنْ أُخذ على الصراط المستقيم، انتهىٰ به إلى الجنة؛ ثم قرأ ابنُ مسعود:

<sup>(</sup>۱) فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله! يا فخر الأنبياء، وإمام الأتقياء، وأشرف الموجودات! ويا مربي البشرية! ومهذب الإنسانية! ويا من غرس في قلوب طلابه حبَّ الله والدار الآخرة! ويا من حطم بإيمانه، بإخلاصه، بصدقه: الماديات التي تحجب العبد عن خالقه، وتصده عن طريق الهداية والحق.

وأعلمتَ الناس بأن الدنيا لا تزن شيئاً في نظر العقلاء، لأنها فانية وأن ما يتعلق في الآخرة من صلاة، وذكر، ودعاء، هو الباقي، الذي يجد الإنسان غداً ثوابه أفقرَ ما يكون. والحديث رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرُطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ عَن (1) (1) (1) d. alien

وعن وهب بنِ منبه، وقيل له: «أليس لا إِله إِلا الله مفتاحَ الجنَّةِ؟». قال: بالى؛ وليس مفتاح إلا وله أسنان؛ فإذا جنَّتَ بمفتاح له أسنان فتحَ لكَ، وإلا لم يُفْتَح لكَ(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قلت يا رسول الله: من أسعدُ النَّاس بشفاعتك يومَ القيامة؟ قال:

«لقد ظننتُ أَن لا يسألني عن هذا أولُ منك، لِمَا رأيتُ من حرصكَ على الحديث! أسعدُ الناسِ بشفاعتي يومَ القيامة، مَنْ قال: لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه «(1).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا رأيتم الرجلَ يعتاد المسجدَ فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّهَ ايَعْمُو مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾(٥)، (١).

## محاورة طريفة:

حكى أن سيدنا علياً \_ كرم الله وجهه \_ دخل مقابرَ المدينة، ونادى: يا

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه رزين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.(٥) التوبة: ١٨.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

أُهلَ القبورِ السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ، تُخبروننا بِأَخباركم، أَم نُخبركم بأخبارنا؟ فسمعَ صوتاً يقول: وعليكَ السلام، أُخبرنا بما كان بعدَنا؟!.

فقال سيدنا على: أما أزواجُكم: قد تزوجتْ! وأما أموالُكم: قد قُسِمت! وأما الأولاد: فقد حُشروا في زُمرة اليتاميٰ! وأما البناء الذي شيَّدتم: فقد سكنه أعداؤكم. فهذه أخبارُ ما عندنا، فما أخبارُ ما عندكم؟ فأجابه الميت:

قد تخرقتِ الأكفانُ، وانتشرتِ الشعورُ، وتقطعتِ الجلودُ، وسالتِ المناخيرُ بالقيح والصديد، فما قدمناه وجدناه، وما تركناه خسرناه.

قيل لأويس القرني رضي الله تعالىٰ عنه: كيفَ أصبحتَ؟.

فقالَ: إن أصبحتُ ما ظننتُ أني أمسي، وإن أمسيتُ ما ظننتُ أني أصبح!.

قال داود لسليمان عليهما الصلاة والسلام: يُستدلُ على تقوى المؤمن بثلاث:

١ ـ حُسن التوكل فيما لم ينل.

٢ ـ وحسن الرضا فيما نال.

٣ ـ وحسن الصبر فيما فات.

قال بعضهم:

لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعةً غيرِه، وطاعةُ نفسِه ممتنعةٌ عليه!.

وقال بعضهم:

عجباً ممن يحتمي من المآكل الرديئةِ، مخافة الضُرِّ، ولا يدعُ الذنوبَ مخافة الأخرةِ!.

\* \* \*

# الله مِاللهِ الزَهْ الزَهِ اللهِ النَّالِ اللهِ اللهُ اللهُ

أتى رجلٌ إبراهيمَ بنَ أدهمَ رضي الله تعالىٰ عنه فقال: يا أبا إسحاقً! إني مسرف على نفسي، فأعرض عليَّ ما يكون لها زاجراً ومستنقِذاً!.

فقال إبراهيم: إن قبلتَ خمسَ خصال، وقدَرتَ عليها لم تضرُّكُ المعصيةُ.

قال: هاتِ يا أَبّا إسحاق!.

قال أما الأُولىٰ: فإِذا أُردتَ أَن تعصيَ اللَّهُ تعالىٰ، فلا تأكلُ رزقَه!.

قال: فَمِنْ أَينَ آكلُ؟! وكل ما في الأرض رزقُه؟!.

قال: يا هذا! أَفيحسنُ بك أَن تأكلَ رزقَه وتعصيَهُ؟!.

قال: لا، هاتِ الثانيةَ!.

قال: وإذا أردتَ أن تعصيه فلا تسكنْ شيئاً من بلادِهِ؟!.

قال: هذه أعظم! فأينَ أسكنُ!.

قال: يا هُذَا! أَفيحسنُ بك أَن تأكلَ رزقَه، وتسكنَ بلادَه، وتعصيَه؟.

قال: لا، هاتِ الثالثة!.

قال: وإذا أردتَ أن تعصيه، وأنت تأكلُ رزقَه، وتسكن بلادَه، فأنظر مَوْضِعاً لا يراكَ فيه فآعصهِ فيه؟!.

قال: يا إبراهيمُ! ما هذا؟ وهو يطَّلع على ما في السرائر؟!.

قال: يا هَذَا! أَفيحسنُ بك أَن تأكلَ رزقَه، وتسكنَ بلادَه، وتعصيَه وهو يراك، ويعلم ما تُجاهرُ به؟!.

قال: لا، هاتِ الرابعةً!.

قال: فإذا جاءَكَ ملَكُ الموتِ ليقبضَ رَوحك، فقل له: أخرني حتى أتوبَ توبةً نصوحاً، وأعملَ لله صالحاً!.

قال: لا يقبل مني؟.

قال: يا هذا! فأنتَ إِذا لم تقدرٌ أَن تَدفعَ عنك الموتَ لتتوبَ، وتعلمُ أَنه إِذا جاءَك لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجهَ الخلاص ؟!.

قال: هاتِ الخامسةً!.

قال: إذا جاءَك الزبانية يوم القيامة، ليأخذوك إلى النار، فلا تـذهب معهم؟!.

قال: إِنهم لا يَدَعوني، ولا يَقْبَلُونَ مني؟!.

قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟!.

قال: يا إبراهيم! حسبي، حسبي! أنا أستغفر الله وأتـوبُ إليه.

فكان لتوبته وفيًّا، فلزم العبادةً، واجتنب المعاصيَ حتىٰ فارق الدنيا.

## من مظاهر النجدة والسخاء:

حكى أن عبدَ الله بنَ عامر، اشترى من خالد بنِ عقبة دارَه، بتسعين ألفَ درهم، وكانا جارين، فلما كان من الليل، سمع عبدُالله بنُ عامر، بكاءً ألفَ درهم، فقال عبدُالله لزوجه: ما هذا البكاءُ؟.

قالت: يبكون لدارهم، ولولا الحاجة ما باعوها!. فقال: يا غلامُ! ائتهم فأعلمهم أن المال والدارَ لهم!:

#### من مظاهر الحب والإخاء:

وحكي أن رجلًا أتى صديقاً له، فدق عليه البابَ. ` فقال: أهلًا وسهلًا، ما جاءَ بك؟.

قال: عليَّ أربعُمائة درهم دينٌ. فدخل مسرعاً وأخرج أربعمائة درهم، ثم عاد يبكي!.

فقالت امرأته: لِمَ أعطيته إِذ شقَّ عليك ذلك؟ فقال: إِنما أَبكي لأني لم أَتَفَقدْ حالَه؛ حتى احتاجَ إلى مفاتحتي!.

## من مظاهر الجود والإعطاء:

وقام رجل إلى سعيد بنِ العاص فسأله، فأمر له بمائة ألفِ درهم، فأخذها السائل وبكي!.

فقال له سعيد بن العاص: ما يُبكيك؟ قال السائل: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له بمائة ألفٍ أُخرى!.

## ما هو أشرف شيء؟:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي عَلَيْ أنه قال:

«أشرفُ الإيمانِ، أَن يأمنك الناسُ، وأشرفُ الإسلام، أَن يَسلم الناسُ مِن لسانك ويدِك، وأشرفُ الهجرةِ، أَن تهجرَ السيئاتِ، وأشرفُ الجهادِ، أَن تُقْتَلَ وتُعقرَ فرسُك، وأشرفُ الزهدِ، أَن يَسكُنَ قلبُك على ما رُزِقْتَ، وإن أَشرفَ ما تسأَقُ اللَّه عز وجل: العافية في الدين والدنيا»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب، والطبراني في الكبير.

## يا ابن آدم!:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِن الله عز وجل يقول: يا ابنَ آدمَ! مرضتُ فلم تعُدني.

قال: يا ربِّ! كيفَ أعودُك وأنت ربُّ العالمينَ؟.

قال: أما علمتَ أن عبدي فلاناً مرضَ فلم تعده، أما علمتَ أنك لو عُدْتَه لوجدتني عنده؟.

يا ابن آدم! استطعمتُكَ فلم تُطعِمْنِي.

قال: يا ربِّ! كيف أُطعمُك وأنت ربُّ العالمينَ؟.

قال: أما علمتَ أنه استطعمَك عبدي فلاناً فلم تُطعمه، أما علمتَ أنك لو أطعمته لوجدتَ ذلك عندي.

يا آبن آدم! استسقيتك فلم تسقني.

قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت ربُّ العالمين؟.

قال: استسقاك عبدي فلاناً فلم تَسقِه، أما أنك لو سقيتَه وجدتَ ذلك عندي»(١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

# فوايئ أالنقوي

اعلم أيها الأخ المسلم! أن التقوى هي الوسيلة العظمى؛ لنيل مرضاةِ اللهِ تعالى، والقرب من جنابه، والفوز بسعادة الدنيا، وكرامةِ الأخرة.

وهي بغية السالكين، وأمنية الذاكرين، وهدف العابدين، وزاد سالحين.

وها أنذا أقدم لك فوائدُها؛ لتكونَ من طلابها.

وقد كان عليه الصلاة والسلام، يُكثر طلبَها بدعواته الكثيرة المأثورة. فأقول:

١ - منها: الحفظ والحراسة من الأعداء، لقوله تعالى:
 ﴿ وَإِن تَصْدِ بِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾(١).

٢ ـ ومنها: إصلاحُ العملِ، وغفرانُ الذنوب، لقوله تعالىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ سَدِيدًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴿ يَصَلَّحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَاللَّهِ مَا كُمْ أَعْمَالُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنُونِكُمْ أَوْلُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ قَوْلُوا سَدِيدًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي مُعْفِرِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَا كُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا لَا عَلَا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَالْكُوا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمْ أَعْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

٣ ـ ومنها: المحبة لقوله تعالى:

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧٠ - ٧١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧٦.

- ٤ ـ ومنها: الإكرام، لقوله تعالى:
   ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ (١).
- ومنها: البشارةُ عندُ الموتِ، لقوله تعالىٰ:

﴿ أَلآ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَائِدِيلَ لِكَ إِمَانِ ٱللَّهِ ﴾ ".

٦ - ومنها: النجاةُ من النار، لقوله تعالى:
 ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلطَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ (٣).

٧ ـ ومنها: الخلود في الجنة، لقوله تعالى:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمَ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

٨ ـ ومنها: النجاةُ من الشدائد، وحصولُ الرزقِ الحلال، لقوله تعالى:
 ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (٥).

هذه الآية نزلت في عوف بنِ مالك الأشجعي رضي الله عنه.

رُوِيَ أَن المشركين أُسروا ابناً له، فأتىٰ رسولَ الله ﷺ، وشكا إليه الفاقة، وأخبره بأُسْرِ ولده، وجزَع ِ الأم .

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٦٢ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>۳) مریم: ۷۲.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٢ - ٣.

قال عوف: فما تأمرُنا يا رسولَ اللَّه؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «اتقِ واصبر، وآمرك وإيَّاها أن تستكثرا من قول: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله».

فعاد لبيته، وقال لامْرَأَتِه: إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْرِنِي وَإِياكَ: أَنْ نَسْتَكُثْرَ مِنْ قُولُ: فَعَلا يَقُولُانَ مِنْ قُولُ: لا حُولَ ولا قُوةَ إِلا بالله. فقالت: نِعْمَ مَا أَمْرِنَا بِهِ. فَجَعَلا يَقُولُانَ ذَلك، فَغَفَل العَدُو عَنْ ابنه، فَسَاقَ غَنْمَهُم، وَجَاءَ بِهَا إِلَى أَبِيه، وهِي أَرْبِعَةُ ذَلك، فَغَفَل العَدُو عَنْ ابنه، فَسَاقَ غَنْمَهُم، وَجَاءَ بِهَا إِلَى أَبِيه، وهِي أَرْبِعَةُ آلَافَ شَاةٍ! فَنْزَلْتَ الآية... اهـ.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: عند قوله تعالى:

﴿ يَنَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ٤٠ .

هو: أن يطاع فلا يُعصى، ويُشكرَ فلا يُكفر، ويُذكرَ فلا يُنسى.
وقال سيدنا علي كرم الله وجهه، معرِّفاً التقوى بقوله:

هي: الخوف من الجليل، والعملُ بالتنزيل، والقناعةُ بالقليل، والاستعدادُ ليومِ الرحيل.

وقال أنس رضي الله تعالىٰ عنه: لَا يَتَّقي الله عَبْدُ حقَّ تُقَاتِه، حتَّى يَخزُن لِسَانَه.

## صورة الأعمال:

قال أبو بكر الكتاني: رأيت في المنام شاباً لم أر أحسنَ منه، فقلت: مَنْ أَنْ عَ؟ فقال: التقوىٰ. قلت: فأينَ تسكنُ؟ قال: في كل قلبٍ حزين. ثم التفتُ، فإذا امرأةُ سوداءُ كأوحشَ ما يكون! فقلتُ من أنتِ؟.

فقالت: والضحكُ. فقلت: وأينَ تسكنين؟ فقالت: في كل قلب فَرِح ،

## للسافرة عقوبتان!:

قال الرافعي: لو كنتُ قاضياً، ورُفِعَ إِليَّ شابُ تجراً على امراًة، فمسها أو احتك بها! وتحقق عندي أن المرأة كانتُ سافرةً متبرجة! لعاقبت هذه المرأة عقوبتين:

١ ـ إحداها: أنها اعتدت على عِفَّةِ الشابّ!.

٢ ـ والثانية: أنها خَرْقاءُ حمقاء، كشفتِ اللحمَ للهر! فما رأيُكَ؟!.

#### فكاهة طريفة!:

روىٰ أَبو نُعيم عن شجاع بنِ الوليد قال: كان فيمن كان قبلكم، رجل حلف لا يتزوج حتى يستشير مائةَ نفس ً!.

وإنه استشار تسعةً وتسعينَ رجلًا، واختلفوا عليه: فَمِنْ مُرَغَبٍ، ومن محذِّر.

فقال: بقي واحدٌ، وهو أول من يطلع من هذا الفج، وآخذ بقوله ولا أعدوه، فبينما هو كذلك، إذ طلع عليه رجل راكب قصبةً، فأخبره بقصته! فقال: النساءُ ثلاث:

١ ـ واحدة لك.

٢ ـ وواحدة عليك.

٣ ـ وواحدة لا لك، ولا عليك!.

فالبكر لك، وذاتُ الولدِ من غيرك عليك، والثيب لا لك، ولا عليك!. ثم أطلق الجواد وعاد إلى طبيعته، فقلت: أخبرني بقصتك!.

فقال: أنا رجل من علماء بني إسرائيل، مات قاضيهم، فركبتُ هذه القصبةَ وتهابلت \_ أي: أظهرت الهبل والهذيان \_ لأخلص من القضاء! كيف أخلص من القضاء؟!.

## وفي البكر ثلاث فوائد:

١ - إحداها: أن تُحب الزوج الأول وتألفه، والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وأما التي مارستِ الرجال، فربما لا ترضى ببعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته، فتكره الزوج الثاني!.

٢ ـ وأما الفائدة الثانية: أن ذلك أكملُ في مودته لها.

٣ ـ وأما الثالثة: لا تجنُّ إلا للزوج الأول.

ولذلك قال بعضهم:

نَقُسلُ فُواذَك حَسِتُ شئتَ مِنَ السهوىٰ ما الحُسبُ إلا للحبيب الأول ِ ما الحُسبُ إلا للحبيب الأول ِ كُمْ مَنول فِي الأرض يألفُه الفتى في الأرض يألفُه الفتى وخينينه أبداً لأول مَنول (١)

## الأيات الخمس:

عن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: وخمسُ آياتٍ ما يَسُرني أَنَّ لِيَ بهنَّ الدنيا وما فيها.

١ - ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا حَكَبَابِرَ مَا ثُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرَ عَنْكُمْ سَيَعَاتِكُمُ
 وَنُدُّ خِلْحُكُم مُّدَ خَلَا كَرِيمًا ﴾ (١).

٢ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقِ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ
 أَخِرًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) من البجيرمي، على الخطيب.

<sup>(</sup>Y) النساء: ۱۲.

<sup>. 2. :</sup> eliil (r)

- ٣- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلْكُمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ (١).
- ٤ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَهِ فَقَدِ
   ٱفْتَرَى ٓ إِثْمَا عَظِيمًا ﴾ (١).
- ٥ ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوَءًا أَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ, ثُمَّ يَسَتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٣).

#### الصدق:

عن عبدالله بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أن النبي عَلِيْ قال:

أَربعُ إِذَا كُنَّ فيكَ فلا عليكَ ما فاتَكَ من الدنيا: حِفْظُ أَمانةٍ، وصدقُ حديثٍ، وحسنُ خَلِيقَةٍ، وعِفْةً في طُعْمةٍ (٤).

وعنه رضي الله تعالىٰ عنه أنه قال: قال النبي ﷺ: «إذا كذبَ العبدُ تباعد المَلكُ ميلًا من نتن ما جاءَ به»(٥).

وعن شهر بن حوشب رضي الله تعالىٰ عنه ، عن النبي عَلَيْ أنه قال :

«ما لي أراكم تتهافتون في الكذب، كما تهافت الفراش في النار؟ ألا
إنَّ كل كذبِ مكتوبُ على ابنِ آدمَ إلاً في ثلاثٍ: كذبِ الرجلِ امرأته

<sup>(</sup>۱، ۲، ۳) النساء: ۲۶، ۱۱۸ و ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني، والحاكم.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، وأبو نعيم في «الحلية».

ليُرضيها، وكذب الرجل في الحرب، فإن الحرب خدعة، وكذبِ الرجل في الإصلاح بين الزوجين، فإن الله تعالىٰ يقول:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُولُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْمَ لَا إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ مَا إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَالَةٍ مَا إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَالَةٍ مِنْ اللّهُ مُعْرُوفٍ أَوْمَ اللّهُ مُعْرُوفٍ أَوْمَ اللّهُ إِلّهُ مَا أَمْرًا مِنْ أَمْرَ فِي أَوْمَعْرُوفٍ أَوْمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ إِلّهُ مَا أَمْرًا مِنْ أَمْرَ بِصَدَالَةٍ مِنْ إِلّهُ مَا أَمْرًا مِنْ أَمْرَ اللّهُ مِنْ إِلّهُ مَا أَمْرًا مِنْ أَمْرَ مِنْ اللّهُ مُنْ إِلَا مُنْ أَمْرًا مِنْ إِلّهُ مَا أَمْرَ مُنْ إِلَيْ مُنْ أَمْرًا مُلْكُومُ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُعْرُوفٍ أَوْقًا مِنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرُ مُنْ إِلَا مَنْ أَمْرًا مِنْ إِلَا مَا أَمْرًا مِنْ إِلَا مُؤْمِنُ أَوْلِي أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُوالْمُ أَوْمُ أَمْرًا مُنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرًا مُوالْمُ أَمْرًا مِنْ أَمْرُولُومُ أَمْرًا مُعْرُوفٍ أَوْمُ مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرُومُ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُعْرَامُ أَمْرًا مِنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرِهُ مِنْ أَمْرًا مُعْرَامُ مُوالْمُوالِمُ أَمْرًا مُوالْمُولِمُ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُعْرُوفٍ مُوالْمُ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُعْرَامُ أَمْرًا مُولِمُ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُولِمُ أَلِمُ أَمْرًا مُعْرِفُومُ أَمْرًا مُعْرُوفٍ مُولِمُ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُعْرِقُومُ أَمْرُومُ أَوْمُ أَمْرًا مُعْرَامُ مُعْرِفُومُ أَمْرُومُ أَمْرًا مُعْرَامُ مُنْ أَمْرًا مُعْرَامُ مُولِمُ أَمْرًا مُنْ أَمْرًا مُعْرِفُومُ أَمْرُومُ مُولِمُ أَمْرًا مُعْرَامُ مُعْرُومُ مُولِمُ أَمْرُومُ أُمْرُومُ مُولِمُ مُعْرِمُ مِنْ أَمْرُومُ مُولِمُ أَمْ أُمْرُومُ مُولِمُ أَمْرًا مُولِمُ مُولِمُ م

وعن عبد اللّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله تعالىٰ عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«عليكم بالصّدق! فإنَّ الصَّدقَ يَهْدِي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهدي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يَصْدُق ويتحرَّىٰ الصِدقَ حتى يُكتَبَ عند الله صديقاً، وإياكم والكذب! فإنَّ الكذبَ يَهدي إلىٰ الفُجور، وإن الفجورَ يهدي إلى النار، ولا يزال العبدُ يكذِبُ ويتحرَّى الكذبَ حتى يُكتبَ عندَ الله كذاباً»(٣).

وعن أبي أمامةً رضي الله تعالىٰ عنه، أن النبي ﷺ قال:

«أَنا زعيمُ بيتٍ في وسطِ الجنةِ، لِمْنَ تركَ الكذبَ وإن كان مازحاً»(١).

## وقال بعضهم:

مَنْ لم يؤدِّ الفرضَ الدائمَ، لا يُقبل منه الفرضُ المؤقت. قيل: ما الفرضُ الدائمُ؟ قال: الصدقُ.

<sup>. 118 :</sup> elmil (1)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تهذيبه، والخرائطي في مساوي الاختلاف، والبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود.

وقيل: إذا طلبتُ اللَّهَ بالصدق: أعطاكَ مِرْآةً تُبصر فيها كلَّ شيءٍ من عجائب الدنيا والآخرة!.

وقيل عليك بالصدق! حيث تخاف أنه يضرك، فإنه ينفعك، ودع الكذبَ! حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك!.

## الذكسر القلبسي:

روى أبو عوانة، وابنُ حِبَّان في صحيحيهما، والبيهقي: «خَيْرُ الذَكْرِ النَّحْفَيُّ، وخيرُ الرِّزقِ ما يكفي».

وقال: «الذكر الذي لا تسمعه الحَفَظة، يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً»(١).

وقالوا: من أراد الله به خيراً، فتح له قُفلَ قلبِه، وجعل فيه اليقينَ. وقال السيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالىٰ عنه: الذرة من أعمال القلوبِ؛ أفضلُ من أمثالِ الجبالِ من أعمال الجوارح.

## وقال بعضهم:

بقُلْبٍ فَاذَكُرِ اللَّهَ خَفِياً عن الخَلْقِ بلا حَرْفٍ وقالِ وهِ النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى السَّالِ وَال وهذا الذِكْرُ أَفضَلُ كُلِّ ذَكرٍ بهذا قد جَرىٰ قولُ الرجالِ

وعن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

«يَفْضُلُ الذكر ـ أي: الخفي ـ على الذكر ـ أي: الجهري ـ بسبعين ضعفاً! إذا كان يومُ القيامة رجع الخلائق إلى حسابه، وجاءَت الحفظة بما حفظوا وكتبوا، قال الله تعالى: «انظروا هل بقي لعبدي من شيءٍ!».

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي.

فية ولون: ما تركنا شيئاً مما علمناه وحفظناه، إلا وقد أحصيناه وكتبناه، فيقول الله تعالى: إن لك عندي حُسْناً، وأنا أجزيك، وهو الذكر الخفي (١). وورد في الصحاح: عن النبي عَلَيْمُ أنه قال:

«قال الله تعالىٰ: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معَه إذا ذَكَرني، فإنْ ذكرني في نفسه، ذكرتُه في مَلإ خيرٍ منه»(١). في نفسه، ذكرتُه في مَلإ خيرٍ منه»(١). وقال بعضُ العارفينَ:

الذكرُ بالقلب: سيفُ المريدينَ، به يقاتِلُون أعداءَهم، به يدفعون الأفاتِ التي تقصدهُم.

وإن البلاءَ إذا أُدخِلَ على العبد، وفَزِعَ بقلبه إلىٰ الله تعالىٰ يُمْنَع عنه في اللحال ما يكرهه.

وقال ذو النون رحمه الله تعالىٰ: صلاحُ القلبِ ساعةً، أفضلُ من عبادة الثقلينِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البيهتي.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، وغيره.

<sup>(</sup>٣) من «تنوير القلوب» باختصار.

## الب الميذالبًا بغ

حُكِيَ أَن حاتماً الأصم، كان تلميذاً لشقيق البلخي رحمهما الله تعالىٰ، قال له يوماً: منذ كَمْ صَحِبْتَني؟.

قال: منذ ثلاثٍ وثلاثينَ سنةً.

قال: فما تعلمتَ منى في هذه المُدةِ؟.

قال: ثمانَ مسائلً!.

قال شقيق: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَاإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ ذهب عُمْرِي معك، ولم تتعلم إلا ثمانَ مسائل! فما هي؟ قال:

الأولى: نظرتُ إلى هذا الخلق، فرأيتُ كلَّ واحدٍ يُحب شيئًا، فلا يزال محبوبه معه، فإذا ذهب إلى قبره، فارقه محبوبه! فجعلتُ الحسناتِ محبوبي، فإذا دخلت قبري، دخل محبوبي معي.

قال: أحسنت، فما الثانية؟

قال: الثانية: نظرتُ في قول الله تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مِونَهُ لَهُ عَالَىٰ حَق، النَّفَسَ عَنِ اللَّهِ وَكُلُ ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَىٰ ﴾، فعلمتُ أن قوله تعالىٰ حق، فأجهدتُ نفسي في دفع الهوىٰ، حتىٰ استقرتُ على طاعة الله تعالىٰ.

الثالثة: أني نظرت إلى هذا الخلق، فرأيت كل من معه شيءً له قيمة، وله عنده مقدار يحفظه، ثم نظرت في قول اللهِ عز وجل: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ

وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ﴾ ، فكلما وقع لي شيءٌ له قيمة ومقدار، وجهته إلى الله تعالىٰ ليبقىٰ لي عنده.

الرابعة: نظرتُ إلى هذا الخلق فرأيت كلّ واحد منهم يرجع إلى المَّال والحسب، والشرف والنسب.

فنظرتُ فإذا هي لا شيء، ثم نظرتُ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمُكُمُّ عَنْدُاللّٰهِ وَلَهُ عَنْدُ الله كريماً.

الخامسة: نظرتُ إلى هذا الخلق، فوجدت بعضهم يطعن في بعض، ويلعن بعضُهم بعضاً! فعلمت أن أصل ذلك كلِّه الحسد، فنظرت إلى قوله تعالى: ﴿ فَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا ﴾... فتركت الحسد، وعداوة الخلق، وعلمتُ أن الذي قُسِمَ لي كائن لا بد منه.

السادسة: نظرت إلى هذا الخلقِ يبغي بعضُهم على بعض! ويعادي بعضهم بعضا! فنظرت إلى عدوي في الحقيقة؛ فإذا هو الشيطان، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾، فعاديتُه وأحببت الناسَ أجمعينَ.

السابعة: نظرت إلى الخلق، فوجدتهم يَطلبونَ الكثرةَ، ويُذِلون أَنفسَهم بسببها! ثم نظرتُ قولَه تغالىٰ: ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾، فعلمتُ أني من جملة المرزوقين، فاشتغلت بالله عز وجل، وتركتُ ما سواه.

الثامنة: أنظرتُ إلى هذا الخلقِ، فرأيتُهم يتوكلُ بعضُهم على بعض! ويتوكلُ هذا على تجارته، وهذا على صنعته، وهذا على صحته! وكل مخلوق يتوكل

على مخلوق! فرجعتُ إلى قوله عز وجل: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ ﴾ فتوكلت على الله تعالىٰ.

فقال شقيق:

« وَفَقَكَ اللَّهُ بِاحَاتِمُ ! فَلَقَدَحَمِعْتَ الأُمُورَكُلَّهَا » .

# الفيت بن والأهواء (''

## فتنة الشيطانِ وقَسَمُه الكاذبُ:

تَالَاللَّهُ تَعَمَّال : ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَاسْمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَاسْمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾

معنى الآية: أن إبليس - عليه اللعنة - غرَّ سيدنا آدم باليمين الكاذبة! وكان آدم عليه السلام يظن ويعتقد، أن أحداً لا يحلفُ بالله كاذباً!.

وإبليسُ أولُ مَنْ حلف بالله كاذباً، فلما حلف إبليسُ، ظن آدم أنه صادقَ، فاغترُّ به! .

إني بليتُ بأربع ترمينني بالنّبل ِ قد نُصبوا عليُّ شِراكًا من أينَ أرجو بينهن فَكاكا أصبحتُ لا أرجو لهذا سواكا

إبليسَ... والبدنيا ونفسيَ والهَـويٰ يسا رب، وفقني لعفوك إنني

(٢) الأعراف: ٢١ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>١) الفتن: جمع فتنة، وهي المحنة والشدة والعذاب، وكلُّ مكروهٍ، فإن كانت من الله تعالىٰ: كالأمراض، فهي لحكمة ممدوحة، وإن كانت من الإنسان، فهي مذمومةً. والهَوى: مقصورٌ هوى النفس. والجمعُ أهواء. فالهوى: هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز، وكل معصية، وهو أساس البلوي، وينبوع الشر.

قال تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّا مَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَعَنِ ٱلْهَوَىٰ لَا اللَّهُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ ولذا تعرضت في كتابي هذا لهما لاستفحالهما في الأمة، وانتشارِهما في الناس، وليكون المسلم على حذر ووجل من شرهما، ولله در القائل ِ:

فدلاهما: أي حطهما عن منزلتِهما من العلوِ، وهو: الجنةُ، إلىٰ السفلِ، وهو الأرضُ، بغرورٍ منه.

## إغواؤه لآدَمَ عليه السلام:

## خُطْبَتهُ في أَهْلِ النَّارِ:

ومعنى قُضي: أي فُرغَ منه، بأن دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٢٢.

أخذ أهلُ النار في لوم إبليسَ وتقريعِه وتوبيخِه، فيقومُ فيها خطيباً، يوضع له مِنبِرٌ في النار من النار، فيجتمعُ عليه أهلُ النارِ يلومونه، فيقول لهم هذه الآية!.اه..

## غُرورهُ للمُشْرِكينَ:

﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ النَّاسِ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلْشَيْطَانُ أَعْمَالُهُ وَقَالَ لِاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَ تِٱلْفِتْ تَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ " النَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُمُ فَلَمَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آَخَافُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلِمُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

غرَّهم عليه اللعنة في «بدر» حتى ساروا، وسار معهم منزلةً منزلةً، ومعه جنودُه وراياتُه، فأسلمهم إلى مصارعِهم!.

فلما رأى المجندَ والملائكةُ تنزل للنصر، وعاين جبريـلَ، نكص على عقبيه! وهذا كقوله تعالى:

﴿ كَمَا لِ الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اَصَعَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِى مَا يُمِّنكَ إِنْ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾ (٢).

#### فتنة الدنيا:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله ﷺ: يقول الله ﷺ: مقول الله تعالى: ما ابنَ آدمَ! تفرّعُ لعبادتي أملًا صدرَك غِنى، وأسّدٌ فقرك؛ «(۳). فقرك، وإن لا تفعلُ أملًا يَديْكَ شُغلًا، ولم أسّدٌ فقرك!»(۳).

<sup>(</sup>١) الأنقال: ٨١.

<sup>(</sup>Y) الحشر: ١٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

## من مظاهر تربية النفس:

عن عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنهما، أن أبا طلحة الأنصاري ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ كان يصلي في «حائطٍ» له، فطار «دُبْسيُّ» فَطَفِقَ يتردُّدُ ويلتمس مَخْرِجاً فلا يجدُ!.

فأعجبَ أبا طلحة ذلك، فتبعه بصرهُ ساعةً، ثم رجع إلى صلاته! فإذا هو لا يدري كَمْ صلىٰ؟.

فقال: فقد أصابتني في مالي هذا فتنةً! فجاءَ إلى رسول الله ﷺ! وذكر له الذي أصابه في صلاته، وقال: يا رسول الله!.

«هو صدقةٌ فَضَعْهُ حيثُ شِئتَ»(١).

وعن حذيفة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«الخمرُ جِماعُ الإِثْم، والنساءُ حبائل الشيطان، وحُبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خطيئةٍ»(٢).

روى الإمام أحمد في «مسنده» عن النبي عَلَيْ أَنه قال:
«مَنْ أَحبُّ دنياه أَضرُّ بآخرته، ومَنْ أَحبُّ آخرته أَضرُّ بدنياه، فآثروا ما يَفنيٰ!».

### أقول: لأنهما متضادتان:

١ ـ كالضرتين، مهما أرضيت إحداهما سَخِطَتِ الْأخرى!
 ٢ ـ وككفتي الميزان، مهما رجحت إحداهما خفَّتِ الْأخرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه رزين.

٣ ـ وكالمشرق والمغرب، مهما قربْتَ من أحدهما بعُدتَ عن الآخر.

ع - وكقلَدين، أحدُهما مملوء والاخر فارغ، فبقدر ما تصب منه في الأخر حتىٰ يمتلىء، يفرغ الأخر.

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت الآخرةُ همّه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمةً.

ومن كانت الدنيا همَّه، جعل اللَّهُ فقرَه بينَ عينيه، وفرَّق عليه شملُه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدَّرَ له، فلا يُمسي إلا فقيراً، ولا يُصبحُ إلاّ فقيراً، ولا أقبلَ عبد على الله بقلبه، إلاّ جعل اللّه قلوبَ المؤمنين تنقادُ إليه بالمودة والرحمة، وكان الله بكلّ خير إليه أسرعَ»(١).

#### فتنسة القبسر:

رُوي عن هانيء مولى عثمانَ بنِ عفان قال: كانِ عُثمانُ ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ إذا وقف على قبر، بكىٰ حتىٰ يَبُلَّ لحيتَه.

فقيل له: تذكرُ الجنةَ والنارَ فلا تبكي؟ وتذكُّرُ القبرَ فتبكي!.

قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

﴿ القَبْرُ أُولُ مَنزِلَ مِن مَنازِلَ ِ الآخرةِ ؛ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ ، فَمَا بَعَدَهُ أَيْسُرُ ، وإِن لَم يَنْجُ مِنْهُ ، فَمَا بَعَدُهُ أَشْدُ مِنْهِ ! » .

وقال عليه الصلاة والسلام:

«مَارَايِنَ مَنظرًا فَطُ ، إِللَّ وَالْقِبْرَأُ فَطْعُ مِنهُ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي.

قال هانيء: سمعتُ عثمانَ رضي الله تعالىٰ عنه ينشد: فإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذي عَظيمةٍ وإِلا فإني لا إِخَالُكَ ناجيا(١) وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما زِلْنَا نَشُك في عذاب القبرِ حتى نزلَ: ﴿ أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَا أُرُ إِنَّ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ (١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول:

اليُسلِّطُ اللَّهُ على الكافر في قبره تسعةً وتسعينَ تنيناً، تنهَشُه وتلدغُه حتى تقومَ الساعةُ، لو أَن تنيناً منها نفخ على الأرض ما أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ»(٣).

وقد روى الشيخانِ حـديثاً: في أنـه عليه الصـلاة والسلام مـرَّ بقبرينِ فقـال: «إنهما يُعذّبانِ، وما يُعذّبانِ في كبير، كان أحدُهما لا يستبرىءُ من بوله! وكان الأخر يمشى بالنميمة».

تَالَ السَّرَعَالِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١).

#### فتنــة الأخــرة:

رُوي عن أُم المؤمنينَ عائشةَ رضي الله تعالىٰ عنها قالت: ذكرتُ النارَ فبكَيْتُ، فقال رسولُ الله ﷺ:

«ما يُبكيك يا عائشةُ؟».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) المؤمن: ٤٦.

قلتُ: ذكرتُ النارَ فبكيت، فهل تذكرونَ أهليكم يومَ القيامة؟. فقال عليه الصلاة والسلام:

وأما في ثلاثة مواطنَ، فلا يذكرُ أُخدُ أُحداً، عندَ الميزان حتى يعلَم أَبِخِفُ ميزانُه أَم يثقلُ؟ وعندَ تطاير الصحفِ حتى يعلمَ أَينَ يقعُ كتابُه في يمينه، أم في شماله، أم من وراءِ ظهره؟ وعند الصراط إذا وُضِعَ بينَ ظَهْرَي جهنمَ، حتى يجوزَ»(١).

#### الخوف من الفتنة:

حكي أنه قيل لإبراهيم بنِ أدهمَ: اجلَسْ إلينا فَحدثْنا!. قال: حتى أَفْرَغَ من ثلاثٍ. قيل: وما هي؟ قال:

١ ـ الأولى: لمّا نزل الملكُ لتصويري في الرحم، وقال: يا ربّ!
 أشقيً أم سعيدٌ؟ فما أدري ما كان الجوابُ؟.

٢ ــ الثانية: حينما ينزل الملَكُ لقبض روحي ويقول: يا ربً! على الإيمان أم على الكفر؟ فما أدري ما يكون الجوابُ؟.

٣ ـ الثالثة: لما يدخلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهـلُ النارِ النـارَ، وينادي المنادي يا أهلَ الجنة! خلودُ بلا موتٍ، ويا أهلَ النارِ! خلودُ بلا موتٍ، فما أدري معَ أي الفريقينِ أكونُ؟(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والحاكم.

<sup>(</sup>٢) «الرياض النضرة، في تفسير الفاتحة والبقرة» (١/٣٣٩).

#### فتنة التسويف: ١

رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«النادِمُ ينتظرُ من الله الرحمة ، والمُعْجَبُ ينتظرُ من الله تعالى المَقْتُ! واعلموا عبادَ الله! أن كل عامل سَيقْدَمُ على عمله ، ولا يخرجُ من الدنيا حتى يرى حُسنَ عملِه ، وسوءَ عمله ، وإنما الأعمال بخواتيمها ، والليلُ والنهار مطيتانِ ، فأحسنوا السّيرَ عليهما إلى الاخرة ، واحذروا التسويف! فإنَّ الموتَ يأتي بغتة ، ولا يغترن أحدُكم بجلم اللهِ عز وجل ، فإنَّ الجنة والنارَ أقربُ إلى أحدِكم من شِرَاك نعله ، ثم قرأ رسولُ الله عَنِي ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَاكِ يَكُومُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَاكِ يَكُومُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَاكِ يَرَمُ فَي وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَاكِ يَكُومُ وَاللّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَاكُ يَكُومُ وَاللّه الله عَنْ يَكُومُ وَاللّه الله عَنْ يَكُومُ وَاللّه الله عَنْ يَكُومُ وَاللّه اللهُ عَنْ يَكُومُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَاكُ يَكُومُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً مِنْ يَكُومُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً وَسُرًا يَكُومُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً وَسُرًا يَكُومُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً وَسُلُ اللهُ يَعْمِلُ مِنْ قَرَالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَعْمِلُ مِنْ عَلَى مِنْ قَرَالُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً مَن يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَالُ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ قَرَالُ اللهُ عَنْ يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ وَجَل اللّهُ عَنْ يَعْمَلُ مِنْ قَرَالُ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يُعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يُعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمُ يَعْمُ لِعْمُ يَعْمُ يَعْمُ لِعْمُ فَرَاكُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمُ مِنْ اللهِ اللّهُ عَلْمُ مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْ

#### فتنة الطعام:

قال بعضُ الحكماءِ: مَنْ كثُر أُكلُه كثر شربهُ، ومن كثُر شربُه، كثُر نومُه، ومن كثُر شربُه، كثُر نومُه كثُر تُخمهُ، ومن كَثُر تخمُه قسا قلبه، ومن قسا قلبه غرِق في الأثام! قال بعضُهم:

يُميتُ الطعامُ القلبَ إِنْ زادَ كثرةً كزرْع إِذا بالماءِ قَدْ زادَ سَقْيُه وإِنْ لَبِياً يرتَضِي نَقصَ عَقْلِه بأكل لَقيماتٍ لقد ضَلَّ سعيُه

قيل: لو سُئل أهلُ القبورِ! ما سببُ قِصَرِ آجالِكم؟ لقالـوا: التُخمةُ. وروي عن أنس مرفوعاً: «أصلُ كل داءِ البَردَةُ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) بمعنى التخمة؛ لأنها تبرد حرارة الشهوة، أو لأنها ثقيلة على المعدة، بطيئة الذهاب. من برد إذا ثبت وسكن. اهـ من كشف الخفاء (١٧٤/١).

وأخرج أحمدُ بإسنادٍ جيّدٍ، أنه عليه الصلاة والسلام نَظَرَ إلى رجل سمينِ البطن، فأوْمَأ إلى بطنه بأصبعه وقال: «لو كان هذا في غير هذا، لكان خيراً لك. خيراً لك».

أي: لو قدمتَه لآخرتِك، وآثرتَ به غيرَك، لكان خيراً لك وأفضلَ. وروى الشيئخانِ:

«المؤمن يأكل في مِعيّ واحدٍ، والمنافقُ يأكل في سبعة أمعاء».

أي: يأكل سبعة أضعاف ما يأكلُ المؤمن! أو تكون شهوته سبعة أضعاف شهوته.

وقال سيدنا عمر رضي الله تعالىٰ عنه: إياكم والبِطْنةَ! فإنها ثِقَلُ في الحياة، نَتنُ في الممات!.

وقال لقمانُ لابنه:

يا بُنيَّ! إِذَا مُلثَتِ المعدةُ، نامتِ الفكرةُ، وخرستِ الحكمةُ، وقعدتِ الأعضاءُ عن العبادة!.

وقال أبو سليمان:

لأَنْ أَتُكُ لقمةً من عَشائي، أحبُّ إليُّ من قيام ليلةٍ إلى الصُّبْح!(١).

<sup>(</sup>۱) وأخرج البخاري في كتاب «الضعفاء» وابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع»، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها: الشبع، فإن القوم لما شبعت بطوئهم، سمنت أبدائهم، فضعفت قلوبهم، وجمحت شهواتهم! كذا في «الترغيب»: (۲۰/۲).

وللتوسع انظر «حياة الصحابة» للشيخ محمد يوسف رحمه الله تعالى . . . وهكذا تضافرت أقوال الحكماء ، واتفقت أراء العلماء ، بأن فتنة الطعام من الفتن الجسام ، التي تذهب بدين الرجل ، وهو لا يعلم .

# فتنة النساء:

تلا عبدُ اللّهِ بنُ مسعود رضي الله تعالىٰ عنه هذه الآية: ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفَرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ۚ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللّهَ رَبَّ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ۚ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللّهَ رَبَّ أَا لَهُ مَا فَي ٱلنَّادِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَوُا أَلْعَالَمِينَ ﴾ (١) . الظَّالِمِينَ ﴾ (١) .

قال ابن مسعود رضي الله عنه:

كانت امرأةً تَرعَىٰ الغنمَ، وكان لها إِخوة أربعةً، وكانت تأوي بالليل إِلى صومعة راهبٍ، قال: فنزل الراهبُ ففجر فيها، فحملت!.

= لأن من اعتباد التوسيع في شهوة البيطن، حتى أصبح أسيراً لها، صبرعته نفسه، وغلبته شهوته، ولو من طريق غير مشروع، أو موردٍ غير صحيح، فلا يُقبل له عند ذلك عمل، ولا يرفع له دعاء!.

وإذا شبعت البطن جاعت الأعضاء، فتندلع من هذه المجاعة، شهوةً خطرُها أعظمُ، وأمرُها أجسم، وهي شهوة الفرج، ولهذا أعقبتها بفتنة النساء، وهي أدهى وأمر من الأولى، فهما أختان في الإغواء، وشقيقتان في الافتتان.

ولو أجلنا نظرَنا اليـوم، لرأينا العالَم الإسـلامي من أقصاه لأقصـاه، يموج بهـاتين الفتنتين! والواقعُ يؤكد هذا ويكشفه.

فنرى الكبار والصغار، والنساء والرجال، والفقراء والأغنياء، والعلماء جُلُّ حديثهم يدور حول هذا، وقَصُرَ نظرُهم عن غيره!.

فظهر التفاخر، ووقع التحاسد والتباغض، فكلٌ في هذا الميدان يتسابق، وفي المجالس يتفاخر، بأن مصروفه اليومي، يُعادل مصروف غيره الشهري، وزواجَه كلفه ما كلف العشرات ممن سواه.

فقامت الفتنة على قدم وساق، حتى أصبح الكثيرُ منا يأكل كما تأكل الأنعامُ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

(١) الحشر: ١٦ - ١٧.

فجاءَ الشيطانُ فقال له: أُقْتلها ثم ادفنها! فإنك رجلٌ تُصَدَّق ويُسمع قولُك! فقتلها ثم دفنها.

قال: فأتى الشيطانُ إِخوتَها في المنام فقال لهم:

إِن الراهب صاحبَ الصومعةِ، فجرَ بأختكم، فلما أحبلها قتلها، ثم دفنها في مكانِ كذا وكذا!.

فلما أصبحوا قال رجل منهم: \_ والله \_ لقد رأيتُ البارحةَ رؤيًا ما أُدري أُقصُها عليكم أم أتركُ؟!.

قالوا: لا؛ بل قصها علينا. قال: فقصها. فقال الآخر: وأنا ـ والله ـ لقد رأيتُ ذلك!.

قالوا: \_ فوالله \_ ما هذا إلا لشيءٍ . فانطلقوا فاستَعدَوْا ملِكَهُم على ذلك الراهب! فأتوه فأنزلوه، ثم انطلقوا به، فأتاه الشيطان، فقال: إني أوقعتُك في هذا، ولن يُنجيكَ منه غيري، فاسجُدْلي سجدةً واحدةً ، وأُنجيكَ مما أُوْقعتُك فيه! .

قال: فسجد له! فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه الشيطان وأُخِذَ فَقُتل.

#### وفسي روايسة:

أن راهباً عَبَدَ الله ستينَ سنةً، وإن الشيطانَ أراده فأعياه، فعمد إلى امرأةٍ فأجنّها، ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القِسّ ِ ا فيداويَها.

قال: فجاؤا بها إليه فداواها، وكانت عنده، فبينما هي يوماً عنده؛ إذ أعصمته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها! فجاءَ إخوتُها.

فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبُك إنك أعييتني! أنا صنعت هذا بك، فأطعني! أَنْجِكَ مما صنعت بك، أسجد لي سجدة! فسجد له.

قال: إني بريءً منك، إني أُخاف اللَّهَ ربُّ العالمينَ.

وهذا الراهب يقال له: «برصيصا»(١).

وعن أُسامَةً بنِ زيد رضي الله تعالىٰ عنهما، عن النبي ﷺ أَنه قال: «ما تركتُ بعدي فتنةً أَضرً على الرجال من النساءِ»(١).

#### وقال بعضهم:

إن الشيطان يقول للمرأة: أنْتِ نِصْفُ جُندي، وأنتِ سَهْمي الذي أرمي به فلا أُخْطِىء، وأنتِ سَهْمي الذي أرمي به فلا أُخْطِىء، وأنتِ موضعُ سِري، وأنتِ رَسُولي في حاجتي! فنصفُ جندِه الشهوةُ، وهذا مصداقُ قولِه عليه الصلاة والسلام:

«النساءُ حبائلُ الشَّيطانِ (٣)، ولولا هذه الشهوةُ، لما كان للنساءِ سَلطنةً على الرِّجال».

وأُوصىٰ سيدُنا داودُ ابنَه قائلًا:

«يا بُني! امش ِ خلفَ الأُسدِ والْأُسُودِ، ولا تمش ِ خلفَ المرأةِ».

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:

«اتقوا فتنةَ الدُّنيا، وفتنةَ النِّساءِ، فإنَّ أُولَ فتنةِ بني إسرائيلَ كانت في النِّساءِ» (١).

ولقد تعرضنا في هذا الكتاب، في موضوع [التفسير] عند قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَى ﴾ لبعض ما ورد نقلًا، وذكرنا ما يَنجُمُ من جرَّاءِ هذه الفتنةِ فارجعُ إليه تَجِدُ ما تَقرَّبه عينك، إن شاءَ اللَّهُ تعالىٰ ص ٢١٠.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الستة، إلا مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأصفهاني.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

#### فتنة المال:

روىٰ البغوي عن أبي أمامةَ الباهلي رضي الله تعالىٰ عنه قال:

جاءَ ثعلبةُ بنُ حاطب الأنصاري، النبيَّ ﷺ فقال: يــا رســولَ اللَّهِ! أَدعُ اللَّهَ أَن يرزقني مالاً! فقال رسول الله ﷺ:

«ويحكَ يا ثعلبةً! قليلٌ تؤدي شكرَه خيرٌ مِنْ كثيرٍ لا تُطيقه». ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله! أَدْعُ الله أَن يرزقني مالاً! فقال ﷺ:

«أما لكَ فيَّ أسوةً حسنةً؟ والذي نفسي بيده! لو أردتُ أنْ تسيرَ الجبالُ معي ذهباً وفضةً لسارتُ».

ثم أتاه بعدَ ذلك فقال: يا رسول الله! أَدْعُ الله أَنْ يرزقني مالاً! والذي بعثك بالحق، لئن رزقني اللَّهُ لأعْطِينً كلَّ ذي حقِ حقه.

فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَةَ مالاً».

قال: فاتخذ غَنماً، فَنَمَتْ كما ينمي الدودُ، فضاقتْ عليه المدينةُ، فتنحىٰ عنها، فنزل وادياً من أوديتها، وهي تنمي كما ينمي الدودُ، فكان يُصلي مع الرسول ﷺ: الظهرَ والعصرَ، ويصلي في غنماته سائرَ الصلوات!.

ثم كَثرتُ ونَمتُ حتىٰ تباعدَ عن المدينة، فصار لا يشهد جمعةً ولا جماعة! فكان إذا كان يبومُ الجمعة، فخرج يتلقى الركبان، يسألهم عن الأخبار؟ فذكره رسولُ الله على ذاتَ يوم فقال:

«مَا فَعَلَ ثُعُلَبَةُ؟»

فقالوا: يا رسول الله! اتخذ ثعلبةُ غنماً ما يسعها وادٍ!.

فقال رسول الله ﷺ:

«يا ويحُ ثعلبة، يا ويحَ ثَعْلَبة!».

# نزول آية الزكاة:

فأنزلَ الله آية الصدقة (١). فبعث رسولُ الله ﷺ رجلًا من بني سُليم، ورجلًا من بني سُليم، ورجلًا من بني جُهَينة، وكتب لهما أسنانَ الصدقة، وكيف يأخذانها؟ وقال لهما: مُرًّا على ثعلبة بنِ أبي حاطب! وَمُرًّا على رجل من بني سُليم، فخذا صدقاتِهما!.

فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاه الصدقة، وأقرآه كتاب رسول الله ﷺ. فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية! انطلقا حتى تفرُغا، ثم عودا إليًّ!.

فانطلقا، وسمع بهما السُلَمي، فنظر إلى خِيار أسنان إبلِه فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها! فلما رأياه قالا: ما هذه عليك!.

قال: خذاه فإن نفسي بذلك طيبةً.

فَمَرًّا على الناس، وأخذا الصدقاتِ، ثم رجعا إلى ثعلبةً.

فقال: أروني كتابكما! فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أُختُ الجزيةِ! اذهبا حتى أرى رأيي!.

قال: فأقبلا، فلما رآهما رسولُ الله على قال قبل أن يتكلما:

«يا ويحَ ثعلبةً، يا ويحَ ثعلبةً!».

ثم دعا للسُلَمي بخير. فأخبراه في الذي صنع ثعلبة ! فأنـزل الله في حقه: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَلَهَ لَللَّهَ لَيْنَ ءَاتَكْنَامِن فَضَلِهِ عَلَى لَكَمَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ (١) الآيات.

<sup>(</sup>١) وهي قوله سبحانه: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوا لِلْمِ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾.. الآية.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٥٧ ـ ٧٨.

وكان عندَ رسول ِ الله رجلُ مِنْ أقاربه، فسمع ذلك، فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبةُ! لقد أُنزل الله فيك: كذا وكذا.

# الرسولُ يردُ صدقةً ثعلبةً:

ثم جاءً ثعلبة بزكاته، غير تاثب في الباطن، فقال عليه الصلاة والسلام:

«إِنَّ الله مَنَعني أَنْ أَقْبَلَ مِنْكَ !».

فجعل يحثو الترابَ على رأسه، أيْ: تستراً وخوفاً من أن يُنظم في سِلك الكفار، ويُخْرَجَ من سلك المؤمنين، ويعامله معاملة الكفار!.

# الصَّديق يردها أيضاً:

فلما قُبض رسولُ الله ﷺ. فأتىٰ أبا بكر رضي الله تعالىٰ عنه فقال: اقبل صدقتي!.

فقال أبو بكر رضي الله عنه: لم يَقبلها رسولُ الله ﷺ منك، وأنا لم أقبلها منك، فلم يقبلها.

# الفاروق يردها أيضاً:

فلما قُبض أبو بكر وَوَلِيَ عمرُ ـ رضي الله عنهما ـ أتاه فقال: اقبل صدقتي! فقال: لم يقبلها رسولُ الله، ولا أبو بكر، فأنا لم أقبلها منك، فلم يقبلها.

#### هلاكه في خلافة عثمان:

ثم ولي عثمان رضي الله تعالىٰ عنه، فأتاه فلم يقبلها منه. وهلك في خلافة عثمان. .

قال بعض العلماء: وإنما لم يقبلها رسولُ الله ﷺ؛ لأن الله تعالىٰ منعه

من قبولها، مجازاةً على خلاف ما عاهد الله عليه، وإهانةً له على قوله: إنما هي جزية، أو أخت الجزية!.

فلما صدر هذا القولُ منه، رُدَّتْ صدقتُه عليه، إهانةً له، وليعتبر غيرُه.

## حمامة المسجد:

كَانَ ثُعلبَةُ هَذَا ملازماً مسجدَ رسولِ الله ﷺ، حتى ُلُقَّب بحمامة المسجد! ثم رآه عليه الصلاة والسلام يُسرع الخروجَ من المسجد عقبَ الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام:

«ما لكَ تفعلُ فِعْلَ المنافقينَ»(١).

فقال: إني افتقرت! ولي ولامرأتي ثوب واحد، أجيء به للصلاة، ثم أذهب فأنزِعُه لتلبسَه وتصلي، فادع الله تعالى أن يوسع علي رزقي! ثم ذكر قصته (٢).

#### الفتسن العامسة:

عن أبي أميْمة الشعباني قال: قلتُ يا أبا ثعلبة! كيف تقولُ في هذه الآية: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) ملاحظة: وقع خلاف في ثعلبةً هذا من هو؟.

والصواب: بعد البحث والتثبت فيه، بأن «ثعلبة بنَ حاطب» هو بدري شهد بدراً وقُتِل في «أُحُد»، وهذا لا يتفق مع فضل أهل «بدر» والحالةُ هذه.

وأما المنافق المنوه بذكره في هذه الآيات: هو «ثعلبة بن أبي حاطب» الأنصاري الذي تعاون ببناء مسجدِ الضرار. اهـ الإصابة: (١: حرف الثاء).

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين، مع ذكر بعض الزيادات: (٣١٤/٢)، وأخرجه الطبراني، والبيهقي في الدلائل، وابن المنذر، وغيرُهم.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٠٥.

فقال: أمَا والله لقد سألتُ عنها خبيراً، سألتُ عنها رسولَ اللهِ ﷺ فقال:

«ائتَمِروا بالمعروف، وانتَهُوا عن المُنْكَر، حتى إذا رأيتُم شُخًا مُطاعًا، وهوىً مُتَبَعاً، ودُنيا مُؤْثَرةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه، فعليكَ بنَفْسِكَ، وَدَعْ عنكَ أَمْرَ العوام! فإنَّ مِنْ ورائكم أياماً، الصبرُ فيهنَّ كالقبض على الجمْرِ، للعامل فيهن مِثْلُ أُجرِ خمسينَ رجلًا يعملونَ مثلَ عملِكم!»(١).

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يوشِكُ أَن يكونَ خيرُ مـالِ المُسْلمِ: غَنَماً يَتَبعُ بها شَعَفَ(١) الجبالِ، ومواضِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بدينه مِنْ الفِتن»(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«بادروا بالأعمال! فِتناً كقطع الليلِ المظلمِ، يُصبحُ الرجلُ مؤمناً،
ويُمسي كافراً، ويُمسي مؤمناً، ويُصبحُ كافراً، يبيعُ دينَه بِعَرضٍ من الدنيا»(١٠).

وعن مَعْقِل بنِ يسار رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

# «العِبَادةُ فِي الْهُرْجِ ، كَهِجْرة إليّ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي.

 <sup>(</sup>۲) شعفة كل شيء: أعلاه. وجمعُها: شِعاف، يريد به رأس جبل من الجبال، وهـو معتزل الناس، حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. انتهى من النهاية في غريب الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، ومسلم، والترمذي.

<sup>(</sup>٥) الهرج: الاختلاف والفتن، وأصل الهرج: الكثرة في الشيء والاتساع فيه. ورويً «بين يبدي الشاعمة هرج» أي: قتال واختلاط. والحديث رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه.

عن حذيفة رضي الله تعالىٰ عنه قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: النه الله على القلوبِ كالحصيرِ عَوْداً عَوْداً عَوْداً الله الله الشربَها نُكِتَتْ فيه نُكْتَة سَوْدَاء ، وأي قلبٍ أنكرَها نُكِتَتْ فيه نُكْتَة بيضاء ، حتى يصيرَ على قلبينِ: على أبيض مثل الصَّفا، فلا يَضرُه فتنة ما دامتِ السَّمواتُ والأرْضُ، والآخر أَسْوَدُ مُرْبادًا (٢) كالكوزِ مُجَحِّياً (٣) لا يعرف معروفاً، ولا يُنْكِرُ مُنْكَراً، إلا ما أَشْرِبَ مِنْ هَواه (١٠).

وفيه قال حذيفةُ لعمرَ: إِنَّ بَينَكَ وَبِينَها باباً مغلقاً، يوشِكُ أَن يُكسرَ. قال عمر: أكسراً ـ لا أباً لك ـ! فلو أنه فُتِحَ، لعله كان يعاد. قلت: لا؛ بل يُكسرُ (٥).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
«لا تقومُ الساعـةُ، حتىٰ يَمرَّ الـرجلُ بقبـر الرجـلِ فيقول: يـا ليتني
مكانَه!».

<sup>(</sup>١) هذه الرواية بالفتح، أي: مرة بعد مرة، وروي بالضم، وهو واحد العيدان، يعني: ما ينسج به الحصير من طاقاته. اهـ من النهاية في غريب الحديث.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: مربداً، هما من اربد وارباد، ويريد اربداد القلب من حيث المعنى، لا الصورة، فإن لون القلب إلى السواد ما هو. ومن حديث عمرو بن العاص، أنه قام من عند عمر مربد الوجهِ في كلام أسمعه. اهـ من النهاية.

<sup>(</sup>٣) المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال، فشبه القلبُ الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل، الذي لا يثبت فيه شيء!.

وهو: بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر ثالثه مع الشَّدةِ: اهـ من النهاية.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) التاج الجامع للأصول: (٥/ ٣١٠) باختصار.

#### وفسي روايسة:

«والذي نفسي بيده، لا تذهبُ الدنيا حتى يمرَّ الرجلُ على القبر فيتَمرَّغُ، ويقولُ: يا ليتني كنتُ مكانَ هذا القبرِ! وليس به الدينُ، إلا البلاءَ»(١).

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالىٰ عنه قال:

كان الناس يسألونَ رسولَ الله ﷺ عن الخير، وكنتُ أسألُه عن الشرِّ مخافةً أن يُدْرِكَني!.

فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ! إِنَا كنَّا في جاهليةٍ وشرٍّ، فجاءَنَا اللَّهُ بهذا الخيرِ، فهل بَعْدَ هذا الخيرِ من شرًّ؟.

قال: «نعم».

قلتُ: وهل بعدَ ذلك الشرِّ من خيرٍ؟.

قال: «نعم، وفيه دَخَنُ»، قلت: وما دَخَنُه؟ قال: «قومٌ يَهـدونَ بغيرِ هَدْي، تَعْرِفُ منهم وتُنْكِرُ».

فقلتُ: فهل بعد ذلك الخير من شر؟.

قال: «نعم، دعاةً على أبواب جهنَّم، مَنْ أَجابَهم إليها قذفوه فيها».

قلت: يا رسولَ الله! صِفْهُمْ لنا!.

قال: «هُم من جِلْدَتِنا، ويتكلمونَ بألسنتنا!».

قلتُ: فما تأمرني إِنْ أُدركَني ذلك؟.

قال: «تَلزمُ جماعة المسلمينَ وإمامَهم».

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟.

<sup>(1)</sup> رواهما مسلم.

قال: «فاعتزلْ تلك الفِرَقَ كلَّها، ولو أَن تعَضَّ بأصلِ شجرةٍ حتى يُدرِكْكَ الموتُ وأَنتَ على ذلك»(١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال:
«يُوشِك أن يأتي زمانٌ يُغربَلُ فيه الناسُ غربلةً، وتبقىٰ حُثالةً من الناس،
قد مَرَجَتْ عُهـودُهم وأماناتُهم، واختلفوا، فكانوا هكـذا» ـ وشبّك بينَ
أصابعه ـ.

قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟! قال:

قال: «تَأْخِذُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وتَدعُونَ مَا تُنْكِرُون، وتُقْبِلُونَ عَلَى أُمرِ خَاصَتَكُم، وتَذَرُون أُمرَ عَامِتِكُم»(٢).

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «يأتي على الناس زمانُ يُتزَوِّجُ الغلامُ كما تُتزوج المرأةُ!» (٣). وروي عن أنس رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي أنه قال:

«يأتي على الناس زمانٌ: يَحُجُّ أَغنياءُ أُمتي للنزهة، وأُوسطُهم للتجارة، وقراؤهم للرياءِ والسمعة، وفقراؤهم للمسألة»(١).

روي عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:
«يأتي على الناس زمانٌ، لأنْ يُربّيَ أُحدُكم جَرْوَ كلبٍ، خيرً له من أن
يُربي ولداً» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم.

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب، والديلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه الديلمي.

«يأتي على الناس زمان : همُّهم بطونُهم، وشرفهم متاعُهم، وقِبْلُتُهم نساؤهم، ودينُهم دراهمُهم ودنانيرهم، أولئك شر الخَلْقِ لا خَلَقَ لهم عند اللَّهِ تعالىٰ ١٠٠٠.

روي عن حَذَيْفَةً رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ أَنه قال:

«يأتي على الناس زمانٌ، يتمنَّىٰ فيه الرجالُ الموتَ، لِما يَلْقَوْنَ في
الدُّنيا، من الزلازلِ والفِتنِ والبلايا!»(٢).

وعن أنس رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي أنه قال:

«الصَّابِرُ فيهم على دينه كالقابض على الجمْرِ»(").
وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي عَلَيْ أنه قال:

«يُقبضُ العِلْمُ، ويَظهَرُ الجهلُ والفِتنُ، ويَكْثرُ الهرْجُ»(أ).
وعن ثوبانَ رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ:

«يوشِكُ الْأُمُم أَنْ تَداعىٰ عليكم، كما تَداعَىٰ الأكلةُ إلى قصعتها!».
فقال قائل: ومِنْ قلةٍ نحنُ يومَئذٍ؟

قال: «لا! بل أنتم يومثذٍ كثيرٌ، ولكنّكم غُثاءٌ كغُثَاءِ السَّيْل! وَلَينزِعَنَّ اللَّهُ من صُدورِ عدُوِّكم المهَابةَ منكم، وَلَيقْذِفَنَّ في قلوبِكم الوَهْنَ، قيل: وما الوهنُ يا رسول اللَّهِ؟ قال: «حُبُّ الدنيا، وكراهيةُ الموتِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه السلمي عن علي رضي الله عنه. هذه الأحاديث الأربعة: ظاهرة المعنى مجلية الوضوح، محققة الوقوع، وقد يكون في سندها شيء. نسأله تعالى الوقاية من المعاصى، والحفظ من الفتن!.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري \*

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود.

#### خمس بخمس:

رُوي عن ابن عمرَ رضي الله تعالىٰ عنهما قال: كنا عند رسول ِ الله ﷺ فقال:

«كيفَ أنتم إذا وَقعتْ فيكم خَمسٌ؟ وأُعوذُ بالله أن تكونَ فيكم، أو تُدركوهن:

١ ما ظَهرتِ الفاحشةُ في قوم قَطَّ، يُعمَلُ بها فيهم علانيةً، إلا ظهرَ فيهم الطاعونُ والأوجاعُ، التي لم تكن في أسلافِهم.

٢ ـ وما مَنَعَ قومُ الزَّكاةَ، إِلَّا مُنِعوا القَطْرَ من السماءِ، ولولا البهائمُ لم يُمْطَروا.

٣ ـ وما بَخَس قوم المِكيالَ والميزانَ إلا أُخِذوا بالسنينَ، وشدَّةِ المُؤْنة، وَجَوْرِ
 السُّلطان.

٤ - ولا حَكَم أُمراؤهم بغير ما أُنزلَ اللَّهُ، إلا سَلَّطَ عليهمْ عَدوَّهم، فاستَنقذُوا بعضَ ما في أيديهم.

وما عطّلوا كتابَ اللّهِ، وسُنّة نبيهِ، إلّا جَعلَ بأسهُم بينَهم»(١).

عن ابن عَمْرو بنِ العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«ليأتينَّ على أمتي ما أتىٰ على بني إسرائيل حِذوَ النعلِ بالنعلِ! حتى إن كان منهم من أتىٰ أمَّه علانيةً، ليكونَنَّ في أمتي مَنْ يصنع ذلك!.

وإِنَّ بني إِسرائيل تفرقتْ على اثنتينِ وسبعينَ مِلَّةً، وستفترقُ أُمتي على ثلاثٍ وسبعينَ مِلَّةً، كلُها في النار إلاَّ واحدةً!.

قالوا: ما هي؟.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، والطبراني.

قال: «مَنْ كان على ما أنا عليه وأصحابي ١٠١٠.

وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِذَا كَانْتَ أُمْرَاؤُكُمْ خَيَارَكُمْ، وأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاءَكُمْ، وأُمُورُكُمْ شُـورَىٰ بِينَكُمْ، فَظَهُو الْأَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مَنْ بَطِنْهَا! .

وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءَكم وأمورُكم إلى نسائكم، فبطنُ الأرضِ خير لكم من ظهرها»(٢).

روى أبو قلابة عن أنس رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا تقوم السّاعةُ حتىٰ يتباهىٰ الناس في المساجدِ» (٣).

وفي رواية : «تُزَخْرَفُ المخاريب، وتُخْرَبُ القلوب».

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِذَا فَعلتُ أُمتى خمسَ عشرة خصلةً حلَّ فيها البلاءُ!!.

قيل: وما هي يا رسولَ الله؟.

قال: إذا كان المغنمُ دُولًا! والأمانةُ مَغنماً! والزكاةُ مَغرَماً! وأطاع الرجلُ زوجته! وعق أُمّه! وبرَّ صَديقه! وجفا أباه! وارتفعتِ الأصواتُ في المساجدِ، وكان زعيمُ القوم أرذَلهم، وأكرِمَ الرجلُ مخافةَ شرِّه، وشُربتِ الخمورُ، ولُبِس الحريرُ، واتُخِذَتِ القيناتُ والمعازفُ، ولعن آخرُ هذه الأمةِ أُولَها، فليرتقبوا عندَ ذلك ربحاً حَمْراءَ، أو خَسْفاً، أو مَسْخاً (1).

<sup>(</sup>١) أخوجه التومذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال. «حديث غريب».

وعن أسامة بن زيد رَضِيَ الله عنهما قال: أشرف النبيُّ ﷺ على أَطُم (١) من آطام المدينةِ فقال: «هل ترونَ ما أرىٰ»؟.

قالوا: لا.

قال: فإني لأرى الفتنَ تقعُ خِلالَ بيوتِكم، كَوقْع ِ القَطْرِ».

#### وفسي روايسة:

«يتقاربُ الزمانُ، وينقصُ العلمُ، ويُلْقَىٰ الشحُ، وتظهر الفتنُ، ويَكثر الهرْجُ. قالوا: يا رسول الله! أيّما هو؟ قال: القتل»(٢).

وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسَ بنَ مالك رضي الله عنه، فشكونا إليه ما نلقى من الحجَّاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان، إلا الذي بعده شرَّ منه، حتى تَلْقَوْا ربَكم، سمعته من نبيكم ﷺ (٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي»(1).

وعن أنس رضي الله عنه قال: «لا تقوم الساعةُ حتى يُرفعَ العلمُ، ويظهرَ الجهلُ، ويظهرَ الجهلُ، ويقلُ الرجالُ، ويكثرُ النساءُ، حتىٰ يكون قَيِّمَ خمسينَ امرأَةٍ رجلً!».

<sup>(</sup>١) الأطم: كل حصن مبني بحجارة، وكل بيت مربع.

<sup>(</sup>٢) رواهما البخاري، ومعنى تقاربِ الزمن: محقُ بركته، حتى تكون السنَة كالشهر، والشهرُ كالأسبوع، والأسبوعُ كاليوم، واليومُ كالساعة، فينطوي العمرُ طياً، من غير حصول على ما يُطلب ويراد. فلا حول ولا قوة إلا بالله!.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، أن رسولَ الله ﷺ قال:

«لا تقومُ الساعةُ حتى يُقاتِلَ المسلمونَ اليهودَ، فيقتُلهم المسلمون، حتى يختبىءَ اليهوديُ من وراءِ الحَجر والشجرِ، فيقول الحجرُ أو الشجر: يا مسلمُ! يا عبدَ الله! هذا اليهودي مِنْ خلفي، فتعالَ فاقتله! إِلَّا الغرقدَ فإنه من شجر اليهود»(١).

فهذه الأمور عَلَمٌ من أعلام النبوة ونبأ من أنباءِ الغيب، التي تفوه بها رسولُ الله ﷺ الصادقُ المصدوقُ، الذي لا ينطق عن الهوى، إنْ هو إلا وحي يُوحَىٰ.

فلم يترك عليه الصلاة والسلام أمراً من الأمور، أو خَطْباً من الخطوب، حتى انتهاءِ الدنيا، إلا ذكرَه للناس، وبيّنه لأمته.

وقد كمان حليفة بنُ اليمان رضي الله عنه، التلميلُ الأول لرسول الله ﷺ، المتفوق في هذا الحقل الواسع، الواعي له، الخائف منه.

ثبت عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسولَ الله عن الخير، وكنتُ أَسأُلُه عن الشر مخافة أن يُدركني . . . الحديث .

وقد بلغ رضي الله عنه في الأمانة مَبْلَغاً كبيراً، حتى كان أمين سرً رسول الله في المنافقين، أعداء الإسلام والمسلمين، يعرفهم بأسمائهم وذواتهم، فكان عمر رضي الله عنه، يأتي حذيفة مرتعدة فرائصه، خائفاً قلبه، يقول لحذيفة بصوت منخفض، ونفس خاشعة: هل لي اسم عندك يا حذيفة؟

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده: (٢١٧/٢) في حديث طويل أوله: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض».

هكذا كان شيوخ الصحابة وكبارُهم، كلَّ يَخشَىٰ النفاق، ويخافُ الفتنة. فما بالك ـ يا أخي المسلم ـ ونحن الآن أصبحنا في دبر الزمن، عم فيه الجهل، وتغلب الهوى، واستعصت الشهواتُ في النفوس، وتزلزلتِ العقيدةُ من القلوب، سادت السفهاءُ، وذلت العلماءُ، كلَّ مُعْجَبُ في رأيه، مغرور بسيره، منتقد لغيره، مُدَّع الصوابَ في جانبه، والخطأ في باقي الجوانب.

والبعض استحلَّ الحرام ! وحرَّم الحلال! فتح للناس بابَ الإِباحة ، وأن الأصل في الأشياء الحِلُ ! فتكشُف المرأة عن أطرافها حلال! اختلاطها بالرجال الأجانب حلال! بروزها في الشوارع العامة والدوائر الرسمية والخاصة حلال! النظر إلى التليفزيون مع مختلف برامجه حلال! التصوير على اختلاف أنواعِه حلال! تخنث الرجل ومزاحمته المرأة في أزيائها، وتكسرها في مشيتها وملبسها حلال! استرجالُ المرأة حلال! معاملة المصارف بالفوائد حلال!

والبعض من أبناء هذا النزمن، طعن في رأي السلف، والأثمة المجتهدين، والعلماء الأعلام العاملين، المتفق على فضلهم وعلو كعبهم، في العلم والورع والدين، يدعي هذا البعض الاجتهاد في الحكم، والأخذ بالقرآن والسنة فحسب، يدعو إلى اللامذهبية في الإسلام، التي هي قنطرة الإلحاد، وخطوة إلى اللادينية، والإسلام منه براء!.

وهكذا انتشرت «الفتن والأهواءُ» انتشاراً واسعاً، حتى في الفئة الصالحة من الناس، فضلًا عن غيرهم، ممن أعرض وتولى .

ولهذا جئتُ لك بهذا المختصرِ المفيدِ، وذكرتُ موجزَ الفتن: خاصّها وعامّها، لتكونَ على حذر من ذلك، داعياً لي وللمسلمين بالحفظ والوقاية والسلامةِ، والعصمةِ من ظواهرها وبواطنها، جليها وخفيها.

# 

الحمدُ لله السميع البصير، الغني الكريم، القريب المجيب. وأشهد أن لا إِله إِلاَ الله، الواحد المعبود، الملك المقصود، القائل في محكم تنزيله: ﴿ وَإِذَاسَا لَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١).

والصلاة والسلام الأتمَّانِ الأكملانِ على سيدنا محمدٍ أفضلِ مَنْ تبتَّل ودعا.

ورضي الله تعالى عن صحابتِه الكرام، وعن التابعينَ وتابعيهم بإحسان.
وبعد؛ فقد تم و الحمد لله كتابُ «سمير المؤمنين» وكان ختامه
«بجوامع الدعاء» المنقولة عن أشرف الأنبياءِ صلى الله عليه وآله وسلم.

فأفضلُ ما يدعو العبدُ به ربَّه، بما دعا به نبيّه ﷺ، متبركاً بألفاظه وكلماته، متحلياً بأوصافه وعاداته.

<sup>(</sup>١) المؤمن: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٦.

فالدعاءُ معشر الإِخوان مُخُّ العبادةِ، ورأْسُ المعرفة والزَهادةِ، فهو اعترافٌ بالفقر والافتقار، اللتان هما من لوازم العبودية:

فالعبدُ يفزع إلى مولاه في الشدة والرخاءِ، والمنع والعطاءِ، والصحةِ والسّقم، والفقر والغِنيٰ...

فهو يتقلبُ بينَ الحمدِ والشكرِ، والضراعةِ والصبرِ: فإذا أُعْطِيَ شَكرَ، وإذا مُنِع فزع إلى الله وصبرَ.

ولقد اخترتُ لك كلماتٍ منتخبَةٍ، وأدعية منتقاة، تحتاجها في جميع أمورك: في حضرك وسفرك، في صحتك وسقمك، في فقرك وغناك، في صلاتك وعبادتك، في نومك ويقظتك، في فراغك وشغلك...

فالدعواتُ المأثورةُ عنه عليه الصلاة والسلام، عَقاقيرٌ للنفس، وشفاءٌ للروح.

> تمسَّكْ بها تَظفرْ، وحافِظْ عليها تُنصَرْ. فأقول: مستفتحاً ومتبركاً بأسمائه تعالى الحسني:

# إنسم الله الزعمي الزعيدة

وَلِلَهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ

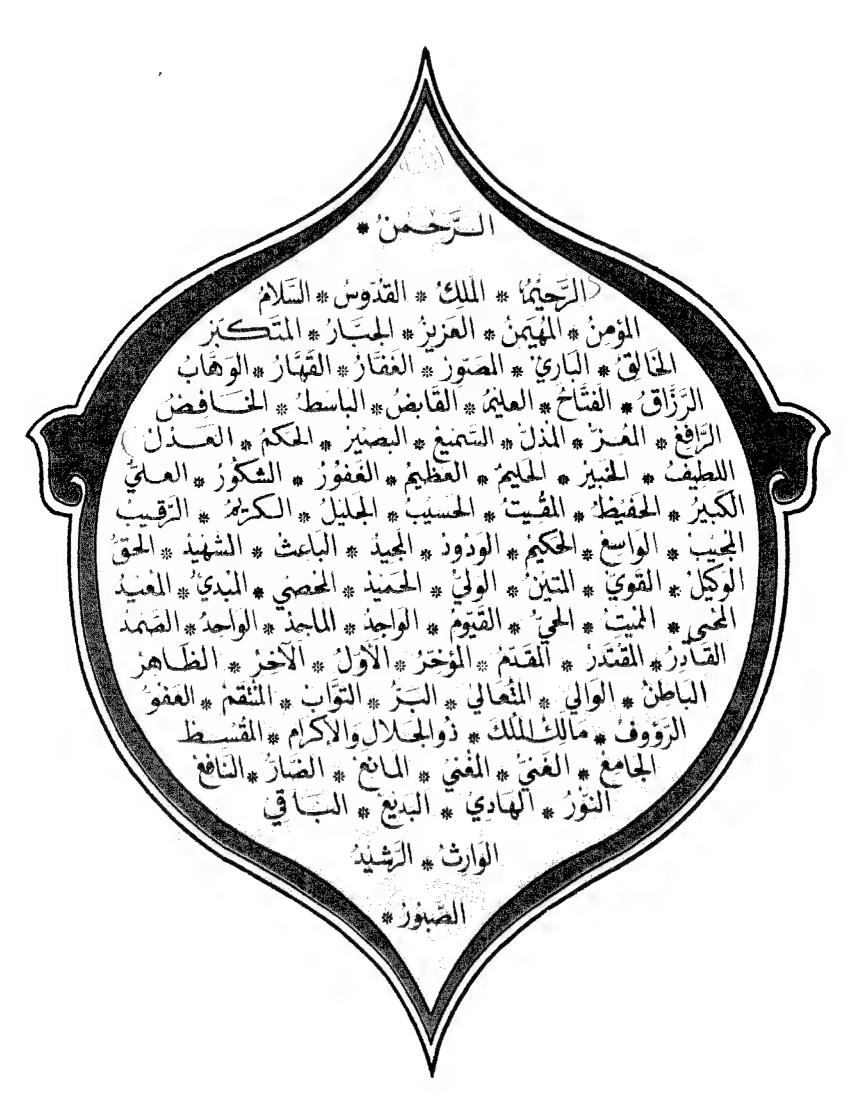

# رَوى البُخَارِيُّ ومُسْلِمُ عن أبي هريسرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْماً

\* \* \*

منْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنةَ».

# الثي م الموجر لأسماء الله تعالى:

الله علم على الذات العلية، الواجبِ الوجود. وقال بعضهم: إنه الاسم الأعظم.

الرحمة على هو المنعم بجلائل النعم وعظيمها.

الرحم فهما من البرحمة، بمعنى مُريد الإحمان، أو محسن بالفعل، والأمران واقعان، فهما: صفة ذاتٍ على الأول، وصفة فعل على الثاني.

الماك : ذو المُلك. أو المتصرفُ في ملكه، بالإيجاد والإعدام.

القلمة أي المُطهَّرُ والمنزه عن سِماتِ النقصِ والحدوث؛ بل هو مِبراً عن أن يُدركه حشَّ، أو يتصوره خيال، أو يُحيط به عقل. فهو من أسماءِ التنزيه.

السلام الما أي ذو السلام ِ من كل نقص ِ وآفة: في ذاته وصفاته، وأفعاله.

المؤمن : المصدِقُ لرسله بعَخَلْقِ المُعْجِزَات لهم.

المهمة أي الرقيب، المبالغ في المراقبة والحفظ، فهو العالِمُ الشاهد لا يغيب عنه مِثْقالُ ذرةِ.

العزيز : هو الغالبُ، فمرجعُه للقدرة المتعاليةِ عن المعارَضةِ.

الجبار: هو المصلحُ لأمور عبادِه، المتكفلُ بمصالحِهم.

المتكبر : هو مَنْ يَرىٰ غيرَه بالنسبة إليه رؤيةً مالكِ لعبيده. وهو مِنْ أَسماءِ الذاتِ.

الخالق، الباريء، المصورُ: هي ألفاظ مترادفة على معنى واحد، وهو: البخالق، الباريء، العدم، والإبداعُ كما شاءَ. وقيل: غير ذلك.

الغفار : أي كثيرُ الغَفْرِ، وسترِ القبائح على العباد، بدون مؤاخذة فضلاً منه تعالىٰ.

القهار : الذي كلُّ مخلوقٍ في قبضته، ومسخَّرٌ لقضائه، ومقهورٌ بقدرته.

الوهاب : كثيرُ النعم ، دائم العطاءِ والهباتِ .

الرزاق : خالقُ الأرزاقِ وأسبابِها كلِّها، ومفيضُها على عباده.

الفتاح : الحاكمُ بينَ العباد، أو الناصرُ لمن شاءَ، أو مَنْ يفتح خزائنَ رحمته لعباده. قَالُ الله عَالَ : ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا لَهُ الله فِهو اسمُ ذاتٍ على الأول، واسمُ فعل على ما بعده.

العليم : الذي علم ما كان، وما يكون، أُولاً وآخِراً، ظاهراً وباطناً، في العليم الملك والملكوت؛ لأنَّه خلق الأشياءَ كلَها.

القابض : مضيَّقُ الرزقِ على مَنْ شاءَ.

الباسط : موسعُ الرزقِ علىٰ مَنْ شاءً.

الخافض : مَنْ يخفض القسطَ، أو مَنْ يَخْفضُ الكفارَ والفجارَ، بالخزي والخافض : والذل والصغارِ، وعذاب النار.

الرافع: يرفع القسطَ، ويرفع الأبرارَ بالإِجلال في دار السلام.

المعنُّ : لمن شاءَ بتوفيقه للفعل المليح، فهو المعز لمن شاءَ إعْزَازَهُ.

المذل : لمن شاء بهديه للقبيح، والمذل لمن شاء إذلاله.

ال من الذي يسمع كُلُّ شيءٍ من الأصواتِ وغيرِها بدون حواس.

المصم الذي يُبصر كلُّ شيءٍ، ولو صوتاً بدون حاسة.

المُسَكَم الحاكمُ الذي لا مَردَّ لقضائه، ولا مُعَقِّبَ لحكمه، فمرجعه للقول الفاصل بينَ الحق والباطل، والبَر والفاجر.

المال مصدرٌ وُصِفَ به للمبالغةِ، أي العادل المبالغ في العدل.

اللطيف بأوليائه، الخبيرُ بهم، أو اللطيف: العالم بخفيات الأمور ودقائقها.

المنس العليمُ ببواطن الأشياءِ.

التعليم الذي لا يستفزه غضب، ولا يَحْمله على استعجال عقوبةٍ.

العظمة ، فلا يتصوره عقل ، ولا تُحيط بكنهه بصيرة .

الغفه, كثيرُ الغفران واسعُ المغفرة.

الذي يُعطي الجزيلَ على العمل القليل.

المالي البالغُ في علوِّ الرتبةِ بلا نهايةٍ، فما من شيءٍ إلا وهو منحط عنه سبحانه.

الكيم في كل شيءٍ؛ لأنه أزلي وغني على الإطلاق.

المحفيظ الذي يحفظ الأشياءَ من الزوال والاختلال ما شاءَ ذلك.

المِمِّم عَنْ خَالَقُ الْأَقُواتِ بِدُنيةً وروحانيةً، وموصلُها للْأَشْبَاحِ والأرواحِ ِ.

المسير، الكافي لعبده، أو الذي يُحاسِب الخلق يومَ القيامة.

المتصفّ بصفات الجلال، قال الإمام الرازي: الفرق بينه وبين الحال الإمام الرازي: الفرق بينه وبين الكير الكير الكير الكير الكير الكير الكير الكامل في الذات، والجليل: الكامل فيهما.

الكريم المتفضل المعطي، من غير سؤال، ولا عِوض.

البقي : الذي يُراقب الاشياءَ ويُلاحظها، فلا يَغيب عنه ذرةً.

المجيب : الذي يُجيب الداعِيَ إِذا دعاه.

الواسع : المحيطُ بكل شيءٍ عِلْماً.

الحكيم : ذو الحِكْمة، وهي: كمالُ العلم ِ، وإحسانُ الفعل، وإتقانُه.

الودود : مبالغة في الود، أي: الذي يُحب الخيرَ لكل خلقه.

المجيد : الماجدُ البالغ في المجد والشرف.

الباعث : باعثُ الرسلِ للأمم، وباعثُ الهِمَمِ للترقي في ساحاتِ التوحيد.

الشهيد : من الشهود والحضور، أي العالِمُ بكل مخلوقٍ الحاضرُ معه.

المحق : أي الثابتُ الذي لا يتحول، أو المظهرُ للحق.

الوكيل : القائم بأمور عبادِه، وتسخيرِ ما يحتاجون إليه.

القوى : ذو القُدرةِ التامةِ البالغةِ للكمال.

المتين : البالغُ في الشدة من المتانة، وهي شدةُ الشيءِ واستحكامُه.

الولى : المحبُ الناصر، المتولي أمرَ خَلْقِه.

الحميد : المحمودُ المستحق لكل ثناءٍ؛ لأنه الموصوفُ بكل كمالٍ.

المحصي: الذي أحصىٰ بعلمه كلَ شيءٍ.

المبدىء : الذي أظهر الأشياء من العدم.

المعيد : والذي يُعيدها بعدَ العدم .

المحيي المميت : الذي خلقَ الحياةَ في كل حي ، وخلق الموتَ في كل ِ مَنْ أَماته.

الحي : ذو الحياةِ الدائمة، وهذه صفةً قائمة بذاته.

القيوم : القائم بنفسه، والمقيمُ لغيره ذاتاً وتدبيراً.

الواجد : الذي يَجد كلُّ ما أُراده، فلا يُعْوِزه شيءً.

الماجد : من المجد والشرف، كالمجيد؛ ولكنه أبلغُ منه.

الواحد : الذي لا ينقسم بحال: فهو واحد في ذاته، وصفاته، وأفعاله.

الصمد السيد، الذي يُصمَدُ ويُفْزَع إليه في الشدائد.

القادر ما المقتدر فو القدرة البالغة، إلا أن المقتدر أبلغ.

المقلم، المؤنم : الذي يقدم بعض الأشياء على بعض في الوجود: كتقديم الأنبياء الأسبابِ على مسبباتِها، أو في الشرفِ والقُربة: كتقديم الأنبياء والصالحين على من عداهم.

الأول القديمُ السابقُ على كل شيءٍ، فهو أولٌ بلا بدايةٍ.

الآخر : الباقي وحدَه بعدَ فناءِ كل شيءٍ، وهو آخِرُ بلا نهايةٍ.

الظاهر : الجلى وجودُه بآياته الباهرةُ؛ فليس فوقَه شيءٌ.

الباطن : فليس دونَه شيءً، فهو الخفي بكُنْهِ ذاتِه عن نظر الخلائق إليه.

الوالي : الذي تَولَّىٰ كُلَّ شيءٍ ومَلَكَه.

المتعالمي المرتفعُ عن النقائص، البالغُ في العلاءِ.

المحسنُ العظيم في إحسانه.

التهاب الذي وفق المذنبين للتوبة، وقَبِلَهَا منهم.

المنتقم المعاقِبُ للظلَمة والعصاةِ الشاردين.

الهذه الذي يمحو السيئاتِ عمن تاب إليه، فهو أبلغ من الغفور، لأن الغفر العفو المحور. الغفر الستر، والعفو المحور.

المِنْهِ فَ ﴿ وَالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَهُو أَبِلْغُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

مالك الداك الذي يُجري الأمورَ فيه كما يشاء، لا مَردَّ لقضائه ولا مُعَقِّبَ لِيسَاء، الدي الذي يُجري الأمورَ فيه كما يشاء، لا مَردَّ لقضائه ولا مُعَقِّبَ لِيحَدِّمه .

ذه السمال ه الإكرام: الذي لا شرف ولا كمالَ إلا له وحدَه، ولا كرامةً ولا مُحْدُمة إلا وهي منه سبحانه وتعالىٰ.

المنة ط في العادل الذي يُنصفُ المظلومينَ، ويَكْسِرُ شوكةَ الظالمينَ.

الحام المُؤلف بينَ شَتات حقائقَ مختلفةٍ، وجمامعُ الناسِ ليوم القصاص: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلَارَيْبَ فِيهِ ﴾.

الغني : المستغني بذاته وأسمائه وصفاته، عن كل ما عداه، المفتقرُ إليه كل ما سواه.

المغني : الذي يُغني بفضله مَنْ شاءَ مِنْ عبَادِه.

المانع: الذي يدفع أسبابَ الهلاكِ والنقصانِ.

الضار النافع: فلا ضُرَّ ولا نفعَ، ولا شر ولا خيرَ، إلا وهو بإرادته: ﴿ قُلْ كُلُّ الضار النافع: فلا ضُرَّ ولا نفعَ، ولا شر ولا خيرَ، إلا وهو بإرادته: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾، ولكن الأدب أن يُنسَبَ الشرُ للعبد، والخيرُ لله، ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَتَةٍ فَهِن نَفْسِكَ ﴾.

النور: الظاهرُ بنفسه، المظهرُ لغيره.

الهادي : الذي أعطىٰ كلَّ شيءٍ خَلْقَه ثم هَدَىٰ.

البديع: المبدعُ الذي يأتي بما لم يُسْبَقْ إليه.

الباقي : الموجود وحدَه بعدَ فناءِ كل شيءٍ .

الوارث : الباقي بَعْدَ فناء الموجوداتِ، فتبقىٰ بيده الأَمْ الَّاكُ بعدَ فَناءِ الموارث : المِلَّاك.

الرشيد : المرشدُ لعباده.

الصبور: الذي لا يُعاجِلُ بالقِصَاصِ مَنْ عَصَاهُ.

ولهذه الأسماءِ الرفيعةِ، معانٍ وأسرارٌ، لا يَعْلَمُها إِلا اللَّهُ تعالىٰ، وهَ " ارتضاهم مِنْ عِباده؛ ولها مؤلفاتُ خاصةُ للعلماءِ(١).

# فضلُ الدعاءِ:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي على قال: «ليس شيء أكرم على الله تعالىٰ من الدعاء»(٢).

<sup>(</sup>١) راجع التاج الجامع للأصول: (٩١/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، والحاكم، وأحمد.

وعن أنس رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال: «الدعاءُ مُخُّ العبادةِ»(١).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي عَلَيْ أَنه قال:
«من سَرَّهُ أَن يَستجيبَ الله له عند الشدآئدِ والكُرَب، فليُكثِر مِنَ الدعاءِ
في الرخاءِ»(٢).

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال:
«مَن فُتِح له منكم بابُ الدعاءِ، فتحتْ له أبوابُ الرحمةِ، وما سُئل اللَّهُ
شيئاً يُعطى أَحَبَّ إليه من أن يُسأل العافية»(٣).

وعنه ـ أيضاً ـ عن النبي على قال:
«إِنَّ الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم يَنزِل، فعليكم عبادَ اللَّهِ
بالدعاء »(١).

<sup>(</sup>١) وإنما كان الدعاء منح العبادة، لأن كل عابد لله ربما غاب قلبه، وغفل لبه، إلا الداعني، فإنه حاضر منع الله بقوله، وظاهره، وباطنه.

فهو في هذه الحال؛ عَبَدَ اللَّهَ بكل جوارحه، وهذه أسعدُ أحوال الإِنسانِ وأشرفُها. ويُطلق المخُ على الخالص مِنْ كل شيءٍ. والحديثُ رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) وهذا كحديث الإمام أحمد: تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفَكَ في الشدة. فالإنسان في هذه الحياة يتراوح بينَ عسر ويسرٍ، وصحةٍ وسقم، وغنىً وفقرٍ، وعزٍ وذلٍ، وشبابٍ وهرم، فإذا لم يَغفُلُ عن الله في الأحوال الأول، وقام بشكرها حقَ القيام، فإن الله لا يتركه عند تحول النعمة، ووقوع الشدة. والحديث رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) من الإثم بمحوه والعفو عنه، والعافية للجسم، لأنها تعينه على طاعة الله. فجمعت العافية: خير الدنيا والآخرة؛ والحديث رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي.

# دواءُ الهم والكُرْب:

عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما ، أن رسولَ الله على كان يقولُ عند الكَرْبِ:

«لا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ العظيمُ الحليمُ، لا إِلٰه إِلا الله ربُّ العرشِ العظيمِ، لا إِلٰه إِلا الله ربُّ السَّمواتِ السَّبعِ وربُّ الأرضين، وربُّ العرشِ الكريم»(١).

وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه، أن النبي ﷺ قال:
«دعواتُ المكروب: اللهم رحمَتَك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفةَ
عين، وأصلحُ لي شأني كله، لا إله إلا أنت»(٢).

# دواءُ الهُمّ والدَّيْن:

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالىٰ عنه قال: دخل رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم المسجد؛ فإذا هو برجل من الأنصار، يُقالُ له أبو أمامةً.

فقال: يا أبا أمامَةً! ما لي أراك في المسجد في غير وقتِ الصلاة؟.

فقال: همومٌ لزمتني وديونٌ، يا رسولَ اللّهِ! فقال عليه الصلاة والسلام: «أَفلا أَعلمُكَ كلاماً، إِذا أَنتَ قلتَهُ أَذهبَ اللّهُ عز وجل همَّكَ، وقضىٰ عنك دينَك؟» قال: قلتُ بلىٰ يا رسولَ اللّهِ! قال:

«قل إذا أَصْبَحتَ وإذا أَمسيْتَ: اللهمَّ إني أَعوذُ بكَ من الهمَّ والحَزَنِ، وأَعودُ بكَ من الهمَّ والحَزَنِ، وأُعودُ بكَ من الجُبْنِ والبُحْلِ، وأُعودُ بك من غَلَبَةِ الدَّيْنِ وقَهْرِ الرجالِ».

قال: ففعلتُ ذِلك، فأَذهبَ اللَّهُ هَمِّي، وقضىٰ عني ديْني (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود.

#### دواءُ الفقر:

عن ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما، أنَّ رجلًا قال: يا رسنول الله! إنَّ الله نيا أُدبرتْ عني وتولت...

قال له عليه الصلاة والسلام:

«فأينَ أنت من صلاة الملائكةِ، وتسبيح الخلائقِ، وبه يُرزقونَ؟ قل عُنْدَ طلوع الفجرِ: سبحانَ اللهِ وبحمده، سبحانَ الله العظيم، أستغفرُ الله، مائةً مرةِ، تأتِكَ الدنيا صاغرةً».

أي: ذليلةً وحقيرة؛ فولَّىٰ الرجلُ فمكثَ ثم عاد؛ فقال: يا رسولَ اللَّهِ! لقد أُقبِلتْ على الدنيا، فما أدري أينَ أضعُها! (١).

#### دواء وجع الضرس:

روي أن عبدًالله بنَ رواحة رضي الله تعالىٰ عنه، شكا إلى النبي ﷺ وجعَ ضرسِه؛ فوضع ﷺ يده على خده الذي فيه الوجعُ وقال:

«اللهم أَذهِبُ عنه سوءَ ما يجد، وفُحشَه، بدعوة نبيك المكِين المباركِ عندك» سبع مرات، فشفاه اللَّهُ قبلَ أَن يبرحَ (٢).

#### دواء أم الصبيان:

عن علي رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«من وُلد له مولود، فأذَّن في أَذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، لم تضرَّه أُمُّ الصبيان، (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي .

<sup>(</sup>٣) وأم الصبيان: هي: الربح التي تعرض لهم، فربما يخشى عليهم منها.

#### الدعاء لمن وجد ألماً:

عن عثمانَ بن أبي العاص رضي الله تعالىٰ عنه، أنه شكىٰ الى النبي ﷺ وجعاً يجده في جسده. فقال عليه الصلاة والسلام:

«ضع يدَك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله، ثلاثاً، وقل سبع مرات: أُعوذُ بعزة الله وقُدرته من شرَّ ما أُجدُ وأُحاذِر»(١).

#### دعاء الأرَّقِ:

عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله تعالىٰ عنه قال: شكوتُ إِلَى النبي ﷺ أَرَقاً أَصَابني فقال:

«قـل: اللهم غارتِ النجُومُ، وهدأتِ العُيـونُ، وأَنتَ حَيَّ قَيومُ، لا تأخذُكَ سِنةُ ولا نوم، يا حيُّ يا قيومُ! أَهْدِىء ليلي وأَنِم عيْني».

فقلتُها فأَذْهَبَ اللَّهُ عني ما كنتُ أَجِدُ!.

وشكا خالدبنُ الوليدِ رضي الله عنه، إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما أنام الليلَ من الأرَقِ!.

فقال: «إذا أُويتَ إلى فراشِكَ فقل: اللهم ربَّ السمواتِ السبعِ وما أَظَلتْ، وربَّ الأرضِينَ وما أَقلتْ، وربَّ الشياطين وما أَضَلتْ، كن لي جاراً

<sup>=</sup> وقال في «فتح العلام» باب الأذان: (٦١٤/١) أم الصبيان: هي التابعة من الجن، وهي المسماة عند الناس بالقرينة. وعلى كل فالأذان والإقامة في أذن «المولود» سُنة، ليكونَ أولَ ما يطرق سمعه ذكرُ اللَّهِ تعالىٰ، والحديث رواه ابن السني.

مِنْ شَر خَلْقِكَ كَلِهِم جَميعاً، أَن يَفْرُطَ عَليَّ أَحدُ أَو يَبْغي علَيًّ، عزَّ جَارُكَ، وَجَارُكَ، وَلا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، (١).

#### الدعاء بمد الطعام:

عن معاذ بن أنس رضي الله تعالىٰ عنه، أن رسولَ الله عَلَيْ قال:
«مَنْ أَكلَ طَعَاماً، ثم قال: الحمدُ للّهِ الذي أَطعَمني هذا الطعامُ
ورزَقنيه، من غيرِ حول مني ولا قوةٍ، غُفِرَ له ما تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

## الدعاء بعد لبس الثوب الجديد:

وفي كتاب ابنِ السني، عن معاذِ بنِ أنس ِ رضي الله تعالىٰ عنه، أن رسول الله ﷺ قال:

«مَن لبسَ ثَوْباً جديداً فقال: الحمدُ لله الذي كساني هذا، ورَزقنيه مِنْ غير حول مِني ولا قوة، غُفر له ما تَقدمَ مِنْ ذنبهِ وما تأخرَ»(٣).

# الدعاء عندُ رؤيةِ الْهِلالِ:

عن طلحة بنِ عُبيدِ الله رضي الله تعالىٰ عنه، أنَّ رسولَ الله عليم كان إذا رأى الهلالَ قال:

«اللهم أهِلُه علينا باليُمنِ والإِيمانِ، والسلامةِ والإِسلام، ربي وربُك اللَّهُ (\*).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمّذي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والحاكم.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي.

وعن قتادةً رضي الله تعالى عنه، أن نبيّ الله ﷺ، كان إذا رأى الهلالَ قال:

«هلالُ خيرٍ وَرُشدٍ، هلالُ خيرٍ ورشدٍ، هلالُ خيرٍ ورُشدٍ، آمنتُ بالذي خَلقَكَ ـ ثلاثَ مراتٍ ـ الحمد للَّهِ الذي ذَهَبَ بشهرِ كذا، وجاءَ بشهر كذا، (¹).

## دعاء سيدِنا آدمَ عليه السلام:

«اللهمَّ إنك تعلمُ سري وعلانيَتي فَاقْبَلْ مَعْذِرَتي، وتَعلمُ حاجتي فَأَعْلَى مَعْذِرَتي، وتَعلمُ حاجتي فأعطني سُؤْلي، وتعلمُ ما في نفسي فاغفِرْ لي ذَنْبِي.

«اللهم إني أسألُك إيماناً يُباشِرُ قلبي، ويقيناً صَادِقاً حَتَىٰ أَعلَمَ أَنه لا يُصيبُني إلا ما كتبتَ علي، ورضًني بما قَسَمْتَ لي، يا ذا الْجَللال والإكرام (٢).

## الدعاء عند رؤيةِ مُبْتَلىٰ:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال:

«مَنْ رأى مُبتلىٰ فقال: الحمدُ للَّهِ الذي عاَفَاني مما ابْتَلاكَ به، وفَضَّلني علىٰ كَثيرٍ ممَّنْ خَلَقَ تَفضِيلًا، لم يُصِبه ذلكَ البلاءُ»(٣).

## الدعاء عند دخول المدفن:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله على علما كان ليلتها من رسول الله على عنها من رسول الله على عنها أخر الليل إلى البقيع فيقول:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

«السلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنينَ، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إنْ شَاءَ اللَّهُ بكُمْ لاحِقُون، اللَّهم اغفِرْ لأهل ِ بقيع الغرقد»(١).

## الدعاء عندَ النوم:

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي على إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال:

«اللهم أَسْلَمْتُ نفسي إليك، ووجَّهتُ وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وفوضت أمري إليك، وألجاتُ ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجاً منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، ونبيك الذي أرسلت»(١).

## الدعاء عند جمود العين:

«اللهم ارزقني عينين هـ طَّالتين، تشفيانِ القلبَ بـذُروفِ الدُّمـوعِ من خشيتكَ ، قبلَ أن تكونَ الدموعُ دماً، والأضراسُ جمْراً»(").

## الدعاء لكفارة المجلس:

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال:

«من جلسٌ في مجلسٍ فكثر فيه لَغَطُهُ، فقال قبل أن يقومَ من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدِك، أشهدُ أنْ لا إِله إِلا أنت، أستغفركَ وأتوبُ إليك؛ إلا غُفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم. وفي رواية: «نسأل الله لنا ولكم العافية».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني، وأبو نغيم، وابن عساكر، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) رواه أصحاب السنن.

#### الدعاء عند الخلاء:

عن أنس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: كان النبيُ ﷺ إذا دخل الخلاءَ قال:

«اللهم إني أعود بك من الخُبُثِ والخبائث»(١).

#### سيد الاستغفار:

عن شداد بن أُوس ِ رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي ﷺ قال:

«سيِّدُ الاستغفارِ<sup>(۱)</sup> أَنْ تقولَ: اللهم أَنتَ ربي لا إِلهَ إِلا أَنتَ، خلقْتني وأَنا عبْدُك، وأَنا على عهدِكَ ووعدِكَ<sup>(۱)</sup> ما استطعت، أعوذُ بك من شرِّ ما صنعت، أبوءُ<sup>(۱)</sup> لك بنعمتك عليَّ وأبوءُ بذنبي<sup>(۱)</sup> فاغفِر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أَنت».

وقال عليه الصلاة والسلام:

«مَنْ قالها موقناً(١) بها، فمات من يومه قبلَ أَن يُمسيَ فهو مِنْ أَهـل ِ

<sup>(</sup>١) ذكران الشياطين وإناثهم، وهو بضم الخاء والباء، والحديث رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أفضله وأعظمه أجراً وأكثره ثواباً وأشده تأثيراً.

 <sup>(</sup>٣) ما عاهدتك ووعدتك عليه من الإيمان والاستقامة على الأعمال، التي ألقاك وأنت راض عني.

<sup>(</sup>٤) أعترف بما أسبغت عليٌ من نعم.

<sup>(</sup>٥) أعترف بما أحمله برغمي من ذنب وتقصير في جانبك، فلا أستطيع صرفَه عني إلا بمعونة منك.

<sup>(</sup>٦) قالها مخلصاً مبتغياً بها وجه الله تعالىٰ.

الجنة (١)، ومَنْ قالها من الليل وهو مُوقنٌ بها، فماتَ قبلَ أَن يُصبحَ فهو من أهل الجنةِ»(٢).

#### الدعاء عند خوف الأعداء:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالىٰ عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا خاف قوماً قال:

«اللهم إنا نجعلُك في نحورهم، ونعوذُ بك من شرورهم» (٣).

## «فائدة» للفزع في النوم:

عن عمروبنِ شُعيبٍ، عن أبيه عن جده، رضي الله تعالىٰ عنهم، أنَّ رسول الله عليه قال:

«إذا فزع أُحدُكم في النوم، فليقل: أُعوذُ بكلمات اللَّهِ التَامَّاتِ من غضبهِ وعقابهِ، وشرِ عباده، ومن همزاتِ الشياطين، وأن يَحضرون، فإنها لن تضرَه».

قال: وكان ابنُ عمرو يُعلمها مَنْ بلَغ من ولده، ومَنْ لم يبلغ منهم كتبها في صَكُ وعلقها في عُنقِه(أ).

<sup>(</sup>١) الداخلين لها ابتداء من غير دخول نار أو سبق عذاب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحهد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه أصحاب السنن.

#### دعاء الاستخارة:

عن جابر رضي الله تعالىٰ عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلِّها، كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول:

«إِذَا هُمَّ أَحدُكُم بِالأَمْرِ، فليركعُ ركعتينِ مِن غيرِ الفريضةِ، ثم ليقُل: اللهم إني أستخيرُكَ بعلمِكَ، وأستقدِرُكُ بقُدرتِكَ، وأسألُكَ مِن فضلكِ العظيمِ، فإنَّك تَقدِرُ ولا أقدرُ، وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنتَ علام الغيوبِ.

اللهمَّ إِنْ كَنْتَ تَعَلَّمُ أَنَّ هذا الأَمرَ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعـاقبةِ أُمرِي، فاقدُره لي، ويَسَّرْه لي، ثم بارك لي فيه.

وإِن كَنْتَ تَعَلَّمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شُرَّ لَي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أَمْرِي، فاصرفه عني، وأصرفني عنه، واقدُرْ ليَ الخيرَ حيثُ كَانَ، ثم رضَّني به».

#### استحباب تكرار الدعاء:

روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه (أن رسول الله على كان يُعجبه أن يدعوَ ثلاثاً، ويستغفرَ ثلاثاً)(١).

## الحث على حضور القلب في الدعاء:

اعلم أن مقصودَ الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه، والدلآئل عليه أكثرُ من أن تُحصرَ، والعلم به أوضحُ من أن يذكر، لكن نتبرّك بذكر حديث فيه.

رؤينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله علي الله علي الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه.

وادْعُو الله وأَنْتُمْ مُوقِنُون بالإِجابَةِ، واعْلَمُوا أَن الله تَعالَىٰ لا يَسْتَجِيبُ دُعاءً مِنْ قَلْبٍ غافِلٍ لاَهِ هِ(١).

## فضل الدعاء بظهر الغيب:

تال المرتمال : ﴿ وَاللَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَلِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِنَا وَلِإِخْوَلِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . وقال تعالى اخباراً عن إبراهيم : لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَالُ ﴾ . وقال تعالى اخباراً عن إبراهيم : ﴿ رَبّنَا أَغْفِرُ لِي وَلُولِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ .

وفي رواية أُخرىٰ لمسلم: «دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لَأَخِيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجابَةُ عِنْدَ رأسهِ مَلَكُ مُوكَّلُ، كُلَّما دَعا لأَخِيه بِخَيْرٍ، قالَ المَلَكُ المُوكَّلُ به: آمينَ وَلكَ بِمِثْلِ » (٣).

وروينا عن ابن عمرَ رضي الله تعالىٰ عنهما أن رسول الله ﷺ قال: والسُّرَعُ الدُّعاء إِجابَةً دَعْوَةُ غائِبٍ لِغائِبٍ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعفً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف.

## الدعاء لمن أحسن إليه:

عن أسامةً بن زيد رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيهِ مَعْرُوفٌ فَقالَ لِفاعِلِهِ: جَزَاكَ اللّهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ في الثّناء»(١).

وقد قدّمنا في كتاب حفظ اللسان قولَه ﷺ: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافَئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجدُوا مَا تُكافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ».

## رفع اليدين بالدعاء ثم المسح بهما:

روينا عن عمر بن الخطابِ رضي الله تعالىٰ عنه قال: (كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء، لم يحطَّهُما حتىٰ يمسحَ بهما وجهَه).

وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ نحوَه.

## «فائدة» آياتُ الشفاء:

نقل عن الشيخ الإمام أبي القاسم القشيري ـ رحمه الله تعالىٰ ـ أن ولَده مرضَ مرضاً شديـداً، قـال: حتى أيستُ منه، واشتد الأمرُ عليَّ! فرأيتُ النبيَ ﷺ في منامي، فشكوتُ له ما بولدي، فقال لي:

«أين أنتَ من آيات الشفاء؟ فانتبهتُ، ففكرتُ فيها فإذا هي في ستة مواضعَ من كتاب اللهِ تعالىٰ، وهي قوله تعالىٰ:

ا : ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴾.

٢ . ﴿ وَشِفَآءً لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ .

٣ - ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُعَنَّلِفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي بسند صحيح.

- ٤ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
  - ٥ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ ﴾.
  - ٦ ﴿ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْهُدَّى وَشِفَاءً ﴾.

## من دعاء الحبيب المصطفى ﷺ:

كان رسولُنا ومرشدُنا وسيدُنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يدعو بما يلي :

اللَّهُمَّ : إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن عِلمٍ لا يَنْفَعُ، وعَمَلٍ لا يُرفعُ، ودعاءٍ لا يُسْمَعُ.

اللَّهُمَّ : أَحْيني مِسْكيناً، وتوفَّني مِسْكيناً، واحْشُرني في زُمرةِ المساكين.

اللَّهُمَّ : اجعلني من الذينَ إِذَا أُحْسَنُوا، استبشَّروا، وإِذَا أَسَاءُوا استَغْفَروا.

اللَّهُمَّ : اغْفِرْ لي وارحمْني، وأَلْحِقْني بالرَّفيقِ الْأَعلىٰ (١).

اللَّهُمَّ : اغْفِرْ لي ذنبي، ووسِّع لي في داري، وباركْ لي في رزقي.

اللَّهُمَّ : لا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عينٍ، ولا تَنزعْ مني صالحَ ما أَعْطَيتَني.

اللَّهُمَّ : اجعلْني شَكُوراً، واجْعَلْني صَبوراً، واجْعَلْني في عَيْني صغيراً، وفي أَعْيُن النَّاسِ كبيراً.

اللَّهُمَّ : أَصْلِحْ ذَاتَ بِينِنا، وأَلُّفْ بِينَ قُلوبِنا، واهدِنا سُبُلَ السلامِ، ونجَّنا من الظُّهُمَّ : الظُّلماتِ إِلَى النّور.

اللَّهُمَّ : اجعل أُوسعَ رِزْقِكَ عليَّ عندَ كِبرِ سني، وانقطاع ِ عُمُرِي.

اللَّهُمَّ : إِنِي أَسَأَلُكَ إِيمَاناً يُباشِرُ قَلْبِي، حَتَّى أَعْلَمَ أَنه لا يُصيبني إِلا مَا كتبتَ لي، وَرَضَّني من المَعِيشةِ بِمَا قَسَمْتَ لي.

<sup>(</sup>١) قاله حين الاحتضار.

اللَّهُمَّ: اجعلني أَعْظِم شُكْرَكَ، وأَكْثِرُ ذِكْرَكَ، وأَتَّبِعُ نصيحتَكَ، وأَحْفَظُ وصيَّتَكَ.

اللَّهُمَّ : إِنِي أَسَأَلُكَ الهُدَى، والتَّقيٰ، والعفَافَ، والغِنيٰ.

اللَّهُمَّ : استُرْ عوْرتي، وآمنْ روْعَتي، واقْضِ عني ديْني.

اللَّهُمَّ : افتح مَسامعَ قلبي لذِكركَ، وارْزُقني طاعتَكَ وطَاعةَ رسولِكَ.

اللَّهُمَّ: اعفُ عني، فإنك عفُو كريمٌ.

اللُّهُمِّ: الطُفْ بي في تيسيرِ كلِّ عسيرٍ، فإن تيسيرَ كلِّ عسيرٍ عليكَ يَسيرً.

اللَّهُمَّ : إِنِي أُعوذُ بك من فِتْنةِ النساءِ، وأُعوذُ بك مِنْ عذابِ القبرِ.

اللَّهُمَّ : آتِ نفسي تَقُواَها، وزكِّها أُنتَ خيرُ من زكَّاها، أُنت وليُّها ومولاها.

اللَّهُمَّ : إِنِي أَعُوذُ بِكُ مِنِ الشِّقاقِ والنَّفاقِ وسوءِ الْأَخلاقِ.

اللَّهُمَّ : زَيِّنا بزينة الإِيمانِ، واجعلنا هُدَاةً مُهْتَدينَ.

اللَّهُمّ : ربَّ الناس ، مُذهِبَ البأس، اشفِ أنتَ الشَّافي، لا شافي إلا أنتَ، الشَّفِ شِفاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً.

اللَّهُمَّ : إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن خليلٍ مَاكِرٍ، عَيِنَاهُ تَرِيَانِي، وقلبُهُ يَرِعَانِي، إِنْ رأَىٰ حسنةً حسنةً دفَنَها، وإِن رأَىٰ سيئةً أَذَاعِها.

اللَّهُمَّ: أَغنِني بالعِلم، وزيِّني بالحِلم، وأكرمني بالتقوى، وجمَّلْني بالعافية. إلى هنا انتهى كتابُ: «سمير المؤمنين» بحمد اللَّهِ تعالىٰ، تَمَّ تصحيحُ هذا الكتابِ للطبعة السادسة والحمدُ لله حَمْداً يليقُ بنعمه، وصلى اللَّهُ وسلمَ على سيدِنا وَموْلانا محمدٍ، كُلَما ذكرَهُ خاكرُ، وغَفَلَ عن ذِكْرهِ

# الفهرس

| لصفح     | لموضوع                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                                              |
| <b>£</b> | تريظ                                                         |
| ٥        | لمقدمة                                                       |
| ٧        | المخطب والوصايا                                              |
| ٧        | أول خطبة للنبي ﷺ                                             |
| ٨        | خطبة الوداع، خطبة النبي ﷺ في النساء                          |
| 9        | خطبة الصديق أبو بكر                                          |
| ١.       | رثاء السيدة عائشة، خطبة الفاروق عمر، خطبة عمر بن عبدالعزيز . |
| ١١       | خطبة طارق بن زياد، خطبة أبي طالب                             |
| 1 Y      | مدح أبي طالب للنبي على ، خطبة قس بن ساعدة الإيادي            |
| ۱۳       | وصية سيدنا نوح عليه السلام                                   |
| ١٤       | وصية سيدنا يحيى عليه السلام                                  |
| 10       | وصية عمر لأبي موسى الأشعري                                   |
| 71       | وصية عثمان ذّي النورين، وصية أبي عبيدة بن الجراح             |
| ٧        | وصية لقمان لابنه، وصية ابن غباس، معاوية يستوصي عائشة         |
| ١٨       | وصية الحسن البضري                                            |
| 19       | وصية الفضيل بن عياض، وصية مالك بن دينار                      |
| ۲.       | وصية إبراهيم بن أدهم، وصية السلطان محمد الفاتح               |

|   | وصية أسماء بنت خارجة، وصية علي الخواص                       |
|---|-------------------------------------------------------------|
|   | شي عرالاً وبي                                               |
|   | وائع شِعـُريَة<br>وائع شِعـُريَة                            |
|   | شعر لابن المبارك                                            |
|   | عتاب أدبي، احذر البغي، معانق الدنيا، ذم الحرص، الزهد في     |
|   | الزهد                                                       |
|   | الموت والغفلة، الموت كالبحر، القناعة، اغتنام الوقت          |
|   | شعر للأعشى، البُهلول يخاطب الرشيد، شعر لابن عصرون،          |
|   | الخليل لا يدوم، القدوم على الكريم                           |
|   | قبض الكف وبسطها، الاستعداد للموت، الشح في السلام، التزود    |
|   | للأخرة                                                      |
|   | إذا أعجبك شيء فقل، الضحك والبكاء، الحب الباقي               |
|   | المبادرة إلى العمل، عز العلم، فرس المرء، الرضا والتسليم     |
|   | لولاً فئة لعذب الآخرون، شعر للجوهري، العز في العـزلة، دواء  |
|   | القلب، الموت باب                                            |
|   | القلب القاسي، أصول الدين، آداب الزيارة، الغناء والبقاء      |
| l | الصيف والشتاء، الحيلة في الرزق، التنفير من شرب الدخان، أنا  |
|   | أغنى الناس                                                  |
|   | الورع لطلاب العلم، العجلة في طلب الرزق، من الغنيُّ يا ترى؟، |
|   | لا تسأل غير الله                                            |
|   | سراقة المؤمن وأبوجهل الكافر، قصة سراقة                      |
|   | الدفن بعد العز في التراب، شروط شراء الدار                   |
|   | اشتری میت من میت                                            |
|   | حاضر لكنه غائب                                              |
|   | عظ نفسك                                                     |
|   | أبيات في التصوف، على هامش الهجرة لجني مؤمن، عمر ورسول       |
|   | كسرى                                                        |

| £ Y | المال سلاح ولسان                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 24  | سخاء وحلم                                                   |
| 2.2 | هارون الرشيد ومتوكل على الله                                |
|     | التوكل على الرحمن، أثر الصاحب وموقعه، معاشـرة حمار، طين     |
| ٤٥  | لكنه على الرؤوس                                             |
| ٤٦  | من حكم ابن عطاء الله، معاوية وميسون                         |
| ٤٧  | من الأدب العربي                                             |
| ٤٨  | علموا أولادكم الأدب                                         |
| ٤٩  | حذيفة وابن أدهم، اللهم أنت المقصود                          |
| 0 4 | احذر صغائر الذنوب، آثار المعاصي                             |
| 0 7 | الفرح بولادة النبي ﷺ                                        |
| ٥٣  | في المبر                                                    |
| ٤ ه | الإنسان مرآة أخيه، في الحج المبرور، ابتداء الإنسان وانتهاؤه |
| 00  | رثاء رقيق، الحب اللطيف، الثناء الرقيق                       |
| ٥٦  |                                                             |
| 07  | نسب النبي علية                                              |
| ٥٧  | أولاده الكرام رضي الله عنهم                                 |
| ٦.  | أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن                               |
| 17  | فضل أم المؤمنين خديجة، قصة سودة أم المؤمنين                 |
| 77  | قصة عائشة أم المؤمنين، قصة حفصة أم المؤمنين                 |
| ٦۴  | قصة أم سلمة أم المؤمنين، قصة أم حبيبة أم المؤمنين           |
| ٦٤  | قصة زينب أم المؤمنين                                        |
| 70  | قصة زينب الهلالية أم المؤمنين، قصة ميمونة أم المؤمنين       |
| 47  | قصة جويرية أم المؤمنين                                      |
| 14  | قصة صفية أم المؤمنين                                        |
| ٦٨  |                                                             |

| ٧,        | حكمة تعدد الزوجات                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱        | سراريه عَلِيْنِ، أعمامه عَلِيْنِ، عماته عَلِيْنِ، من شمائله عَلِيْنِ                                 |
| ٧٤        | من مظاهر عفو النبي عَلَيْنُ                                                                          |
| ٧٥        | قصة ژکانة                                                                                            |
| ٧٧        | لمال المث لميني                                                                                      |
|           | ني َ اللَّهِ تَعَلَى الْحَافِي مُنْ مُنْ اللَّهِ تَعَلَى الْحَافِي مُنْ اللَّهِ تَعَلَى الْحَافِي مُ |
| ٧٧        | عمت الف ارمق                                                                                         |
| ٧٨        | عمر يضرب أخته، أخته تظهر إسلامها                                                                     |
|           | أخته تطمع في إسلامه، عمر يمدح القرآن، عمر يدخــل على                                                 |
| <b>٧٩</b> | النبي عَلِيْنِ                                                                                       |
|           | موقف حمزة أسد الله، الرسول ﷺ يأذن لعمر بالدخول، أبو جهل                                              |
| ۸۰        | يضرب الباب                                                                                           |
|           | عمر يعلن إسلامه في مجمع قريش، كلمة ابن مسعود في عمر،                                                 |
| ۸١        | فضل عمر                                                                                              |
| ۸۳        | خوفه من الله تعالى                                                                                   |
|           | وضعه التراب على رأسه، عمر يتعهد العجوز، نظره للدنيا، زهده                                            |
| ٨٤        | فیها                                                                                                 |
| ۸٥        | فرار الشيطان من عمر                                                                                  |
| ۸۸        | من مظاهر عدله                                                                                        |
| ۹.        | حَمْرَة بن عَبِد المطلب                                                                              |
|           | الْسَدَالِلَهُ وَدَسَدُولَبْ                                                                         |
| 9 7       | دفاعه عن الرسول ﷺ                                                                                    |
| ۹ ٤       | حمزة يعلن إسلامه                                                                                     |
| 90        | حمزة ورؤية جبريل، حمزة يجاهد في سبيل الله                                                            |
| 97        | البطل الشهيد في أحد                                                                                  |
| 97        | زهده حباً ومبتاً                                                                                     |

| 9.1   | موجز من حياته المباركة، أولاد حمزة وأزواجه                |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 49    | أحفاده، الذين نزلوا قبره الذين نزلوا                      |
| 1.1   | عَبِ اللهِ عِبَاسَ                                        |
|       | ولادته، نشأته                                             |
| 1 • ٢ | دعاء النبي عَلِيْظ له                                     |
| 1.4   | تعلمه العلم، شهادة بعض الصحابة له                         |
| ١٠٤   | تقديم عمر له، وصية أبيه له، حكمته                         |
| 1.0   | délani                                                    |
| 1.7   | وفاته                                                     |
| 1.4   | مِتْ عَانِ بِنَ مَطْعُونَ                                 |
| 1 • ٧ | الوليد بن المغيرة يمدح القرآن، عثمان وزوجه                |
| ۱ • ۸ | زهده، تقبيل النبي عَلِيْ له                               |
| 1.9   | جري عمله بعد موته، رثاء زوجه له عند موته، شهادة الرسول له |
| 11.   | دخوله بجوار الوليد، رد جواره على الوليد                   |
| 111   | موقفه مع لبيد الشاعر                                      |
| 117   | عزته بالله تعالى                                          |
| 118   | سَعْدِ بِن أَبِي وَقَاصَ                                  |
| 118   | بعد عن الأمراء، دعوة النبي ﷺ له                           |
| 110   | بعده عن الفتنة، شجاعته، دعوته المجابة                     |
| 117   | زيارته مكة                                                |
| 117   | الفيان الفياسي                                            |
|       | " سَلَانُ مِنَا أَمْلُ ٱلْبَيْتِ "                        |
| 117   | وصيته لسعد                                                |
| 114   | امتناعه عن الطعام، اشتياق الجنة له، وصيته وتقسيمه الناس   |

| 114    | مثله الرائع                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4    | موجز حیاته                                                                                                    |
| İYV    | عبَ غرو بن المجموع                                                                                            |
| 1 * V  | نشأته، سنّه                                                                                                   |
| 144    | الإسلام في يثرب                                                                                               |
| 1 7 9  | دعوة الأسرة لأبيهم                                                                                            |
| 14.    | الصنم المستشار، موقف الأولاد                                                                                  |
| 171    | إعلان إسلامه إعلان إسلامه                                                                                     |
| 144    | طلبه الشهادة                                                                                                  |
| 144    | <b>ذ</b> كر المؤرخون                                                                                          |
| ١٣٤    | عمر بن سَعِبُ اللهِ |
| 131    | سَعِبُ بن الربسيع                                                                                             |
| 184    | جَارِثُ                                                                                                       |
| 1 £ £  | سَعَتُ دِبِنِ عُنِبَ اوَ قُلْ                                                                                 |
| 1 £ £  | غیرته، کرمه غیرته،                                                                                            |
| 121    | أُمِيلِمُوْمِنيَ عِينَ عَبِهِ الْعَزِيزِ                                                                      |
| 1 2 7  | موقف مع ابنه، حاله في القبر                                                                                   |
| ١٤٨    | قول رعاة الشاء، زهده                                                                                          |
| 1 £ 9. | حاله بعد الخلافة، سببُ إنابته، حياته العلمية                                                                  |
| 104    | الإِمَام الشِيَّا فِيتِي                                                                                      |
| 104    | عبادته، زهده، سخاؤه                                                                                           |
| 108    | ورعه، خوفه                                                                                                    |
| 100    | إرادته بعلمه وجه الله، شهادة أهل الفضل له                                                                     |

| 101           | معظه وإرشاده                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104           | حاله عند موته ماله عند موته                                                                                   |
| 101           | شرحه لحاله، شعره الرائع                                                                                       |
| 178           | رَا وُر الطِّ اللَّ اللَّهِ الطَّ اللَّهِ الطَّ اللَّهِ الطَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 175           | ٠٠٠٠٠ زهاه، زهاه، د.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| 371           | حزنه، عزلته، خوفه ومحاسبته                                                                                    |
| 170           | غيبوبته، وعظه، سخاؤه                                                                                          |
| 177           | بُطُولَة فِي السِتَّحَارِ                                                                                     |
| 17%           | البطولات الرائعة في الإيتار                                                                                   |
| 179           | الم                                                                       |
| 177           |                                                                                                               |
| 1 🗸 Y         | أركان الدين، أركان الإِسلام، معنى الشهادة                                                                     |
|               | معنى إقام الصلاة، معنى إيتاء الزكاة، معنى الصوم، معنى الحج،                                                   |
| ۱۷۳           | الإِيمان من أركان الدين، الإِيمان بالله تعالى                                                                 |
| 1 7 8         | ما يستحيل على الله تعالى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب.                                                  |
| <b>1 V</b> 0. | الإِيمان بالرسل، عدد الأنبياء، الإِيمان باليوم الأخر                                                          |
| 177           | التصديق بما في يوم القيامة، الإيمان بالقدر، الإحسان                                                           |
| 1 / /         | الإيمان بالنجن، رؤية الله تعالى                                                                               |
| 1 7 9         | الجنة والنار                                                                                                  |
| 111           | منكر ونكير                                                                                                    |
| 1 / 1         | الملائكة يزورون النبي ﷺ                                                                                       |
| ۱۸۳           |                                                                                                               |
| 110           | حکم تارکها                                                                                                    |
| 111           | رأي العلماء في تاركها                                                                                         |

| IAV        | فضل جماعتها                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ۱۸۸        | حكم المتخلف عنها، تهديد كبير للمتخلف عن جماعتها         |
| 119        | قول الشعراني في العهود                                  |
| 19.        | قول الحبيب الحداد في النصائح                            |
| 197        | تسوية الصفوف وحكمها                                     |
| 198        | فصِ اَيْل بَعْض لِنْتُورفصِ الْمُعْتُ وَرِيرِ           |
| 190        | فضل سورة الفاتحة، فضل آية الكرسي                        |
|            | فضل سورة الكهف، فضل سورة الدخان، فضل سورة آل عمران،     |
| 190        | فضل سورة الواقعة                                        |
| 197        | فضل سورة يَس، فضل سورة تبارك فضل سورة يَس               |
| 197        | فضل سورة قل هو الله أحد                                 |
|            | فضل سور: التكوير، الانفطار، الانشقاق، فضل سور: الزلزلة، |
| 191        | الإخلاص، الكافرون، فضل سورة التكاثر                     |
| Y • 1      | حكم سماع القرآن من المذياع                              |
| 7 • 7      | البدع المستحدثة                                         |
| 7.4        | التقنيت بير                                             |
| 7 • 7      | تفاوت الناس في البلاء                                   |
| <b>Y11</b> | حكمة تحريم الزنا، حكم الحد                              |
| 717        | التحذير من الزني ومقدماته                               |
| 717        | شهادة الجوارح                                           |
| **         | خذلان الكافر خليله                                      |
| 771        | فائدة الصدقة                                            |
| 741        | تفسير سورة الضحى تفسير سورة الضحى                       |
| 747        | السابق والمقتصد والظالم                                 |
| 7 2 1      | آبات لِلظِّيمَارِ                                       |

| 750         | بر الوالسيان                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 710         |                                               |
|             | يخشى على العاق سوء الخاتمة                    |
| 727         | هما الجنة والنار                              |
| 727         | بر الوالدين من أحب الأعمال                    |
| YEV         | بر الواصيل من الحب الرحمان                    |
| 7 2 9       | نموذج نثري                                    |
| Y0.         | رب ربي<br>نموذج قصة البقرة في القرآن الكريم   |
| 704         | عقوبة العاق في القبر                          |
| Y00         | الوغظ وَالرقت إني                             |
| 700         | أبرص، وأقرع، وأعمى                            |
| YOA         | أسلوب رائع في الترغيب في العلم                |
| YOA         | المسجد مدرسة الإيمان، رياض الجنة              |
| 404         | وصية لقمان لابنه خير الجلساء، أدب المتعلم     |
| ۲٦.         | التعوذ من العلم الذي لا ينفع، الصبر وأقسامه   |
| Y7.         | يا صاحب الهم                                  |
| 777         | القلب وأقسامه                                 |
| 777         | موت القلب                                     |
| 778         | دواء القلوب                                   |
| 377         | من روائع الأسلوب الحكيم                       |
| 470         | المؤمن والإيمان                               |
| 779         | من مظاهر النجدة والسخاء                       |
| ۲٧٠         | الحب والإِخاء، الجود والعطاء، ما هو أشرف شيء؟ |
| <b>Y</b> VY | فدار کے النّقہ یٰ                             |

| 344        | صورة الأعمال مصورة الأعمال                  |
|------------|---------------------------------------------|
| 140        | للسافرة عقوبتان، فكاهة طريفة                |
| 777        | في البكر ثلاث فوائد، الآيات الخمس           |
| Ϋ́ΥΥ       | الصدق                                       |
| 474        | الذكر القلبي، قول بعض العارفين              |
| 17.1       | الت کمیندالت ابغی                           |
| 475        | الفيت تن َوالأهوَاء                         |
| <b>Y</b>   | فتنة الشيطان وقسمه الكاذب                   |
| 440        | إغواؤه لأدم عليه السلام، خطبته في أهل النار |
| ۲۸۲        | غرور الشيطان للمشركين                       |
| <b>Y</b>   | من مظاهر تربية النفس الضرتان: دنيا وآخرة    |
| YÄX        | فتنة القبر                                  |
| <b>P</b>   | فتنة الأخرة                                 |
| 79.        | الخوف من الفتنة                             |
| 1 PY       | فتنة التسويف، فتنة الطعام                   |
| 794        | فتنة النساء، راهب فاجر أ                    |
| 797        | فتنة المال، قصة تعلبة                       |
| <b>797</b> | نزول آية الزكاة                             |
| <b>197</b> | هلاك ثعلبة                                  |
| 444        | حمامة المسجد، الفتن العامة                  |
| ۳.0        | خمس بخمس بخمس                               |
| ۳۱.        | جَوامِعُ الدَّعِسَاءِ                       |
| ٣١٣        | أسماء الله الحسنى                           |
| 317        | شرح أسماء الله الحسني                       |
| 414        | فضل الدعاء                                  |
| 411        | دواء الهم والكرب، دواء الهم والدُّين        |

| 444  | دواء الفقر، دواء وجع الضرس، دواء أم الصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 474  | الدعاء لمن وجد ألماً، دعاء الأرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 472  | الدعاء بعد الطعام، دعاء الثوب الجديد، الدعاء عند رؤية الهلال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 440  | دعاء أدم، الدعاء عند رؤية مبتلى، الدعاء عند دخول المدفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 477  | الدعاء عند النوم، الدعاء عند جمود العين، الدعاء لكفارة المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **   | الدعاء عند الخلاء، سيد الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444  | الدعاء عند خوف الأعداء، «فائدة» للفزع في النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444  | دعاء الاستخارة، استحباب تكرار الدعاء، الحث على حضور القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **.  | فضل الدعاء لظهر الغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 441  | الدعاء لمن أحسن إليه، رفع اليدين في الدعاء، «فائدة» آيات الشفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444  | من دعاء الحبيب المصطفى على الله المصطفى الله الله المصطفى الله المصطفى الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 44.8 | الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |